

# أبوحيان التوحيدي

فيلسوف الأدباء. وأديب الفلاسفة

تأليف أحمد عبدالهادي

دار الثقافة للنشر والشوزيع ٢ شارع سيف الدين المهراني - الفجالة ت: ٤٦٩٦ - ١٥ القاهرة

# بسم ألله الرحمن الرحيم

بحمدك اللهم نستعين ، وبالصلاة على نبيّك نستلهم التوفيق كما يقتضيه الدين : أما بعد ، فقد قال العماد الأصفهاني :

إنّى رأيت أنّه لايكتب إنسان كتاباً في يومه ، إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر .

# وقال ابن حزم الأندلسى:

المؤلَّفاتُ سبعةُ لاثامنَ لها :~

\* فهى إمَّا شيء لم يُسبَق المؤلِّف فيه فيستخرجه،

\* وإِمَّا شيءٌ باطل أو خاطيء فيصحِّحه،

\* وإمَّا شيء مستغلقٌ فيشرحه ،

\* وإمَّا شيءُ مسهَبُ فيختَصره ،

\* وإمَّا شيءٌ متفرِّق فيجمعه ،

\* وإمَّا شيء منثور فيرتبه .

# دايها

لهم أطروحتى الغراء أهدي النور حقيقة بهدى ورشد النور حقيقة بهدى ورشد الأقلب كل محمود الضد وجوديا كتفنيد المجد المجد المحفل الزيف بل حفل التعدي بما في ذا الكتاب من التحدي وهبوا ما استطعتم للتصدي

إلى مَنْ حاولوا إخفاء جُهدى فقد كاشفت فيها كلَّ ساعٍ فلم أَدْلِحُ (\*) حفيًا بالدَّياجي ولم ألحظ أبا حييًا بالدَّياجي لها الم أكنْ ممَّن دعَوهم ولكنِّي أقصت له احتفالاً ولكنِّي أقصت له احتفالاً فها هوذا كتابي فاقرؤوه

المؤلف/أحمد عبدالهادي

فی ۱۹۹۵/۱۰/۱۵

<sup>(\*)</sup> أدلج سار بالليل والدياجي · جمع داجية وهي الظلمة .

### المقدمسة

- \* من هو أبوحيان التوحيدي ؟
- \* اختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ ميلاده ووفاته ومكان مولده.
- \* الاختلاف على من وجُّه إليه أشهر كتبه « الإمتاع والمؤانسة » (لماذا كان المرجَّح هو أبوعبدالله بن سعدان ؟ )
- \* الاختلاف على المقصود بابن العميد في كتابه (مثالب الوزيرين)
  - \* موضوعات الدراسة وينابيعها .

#### المقدمسة

#### من هو أبوحيَّان التوحيدي :

هو على بن محمد بن العباس ، وكنيته أبوحيان ، ولُقِّب (١) بالتوحيدي لأن أباه كان يبيع نوعا من التمر يبغد أد اسمه التوحيد ، ويرى ابن حجر العسقلاني أن هذا اللقب يحتمل أن يكون نسبة إلى التوحيد الذي هو الدين لأن المعتزلة كانوا يسمّون أنفسهم أهل العدل والتوحيد ، ولكن أبا حيان لم يعرض لهذا اللقب في كتاب من كتبه ولم يُشرِ أبو حيان من قريب أو بعيد إلى نسبه أو نسب أسرته .

وأُضيف إلى هذا فأقول . لعل كثرة مناجاته لله تعالى وتسابيحه وتحاميده لله تعالى في كتابه الإشارات الإلهية جعلهم يطلقون عليه لقب التوحيدي خاصة وأن له نزوعا إلى التصوف ومخالطته المتصوفة ، وله رسالتان في الصوفية وفي أخبار الصوفية .

وأبوحيان التوحيدى واحد من عُمد (٢) الثقافة العربية في القرن الرابع الهجري ، وهو عصر ازدهار الثقافة والآداب والفنون بل كان ربيعها وشبابها الناضر وفيه بلغت الفلسفة شأواً عظيماً ، ويعتبر أبوعثمان الجاحظ عميد الأدب العربي في القرن الثاني أول من تتلمذ التوحيد عليه ، من قراءاته لمؤلفاته حتى أنَّ بعض النَّقاد قال عنه إنه الجاحظ الثاني ، لأنه كان شاهد عصره · أي مسجل القرن الرابع كما كان الحال بالنسبة للجاحظ في القرن الثاني .

على أن دور التوحيدى لم يكن مجرد نقل أداب وفلسفة القرن الرابع ، بل كان البوتقة التى انصهرت فيها تلك العلوم والآداب والفنون والقضايا الفلسفية فهو كأُمَّة - النَّحل التى تجود علينا برحيق سائغ شرابه ، فيه شفاء للناس أجمعين .

وهو أحد أولئك العلماء والأدباء الذين أصيبوا في حياتهم (٢) بالبؤس والشقاء ، وظلُّ حياته يجاهد ويكافح في التأليف واحترف الوراقة والنسخ وجوب الأقطار ، يقصد

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفي - أبوحيان التوحيدي جد ١ ص ٢٢ - سلسلة قادة الفكر في الشرق والعرب .

<sup>(</sup>٢) خيرى شلبى - أبوحيات أيسوحيدى - ربيع التقافة العربية ص ٥ ، ٦ (توفى الجاحظ سنة ٢٥٥ هـ فكتاباته تحمل سمات القرن الثلقي والنصف الأول من القرن الثالث ).

<sup>(</sup>٢) د. أحمد أمين وأحمد المتيمة - مقدمة كتاب الاشاع والمؤانسة لأبي حيان / ج

الأمراء والوزراء لعلهم يكافئون علمه وأدبه ، فلم يَحْظُ من كل ذلك بطائل ، وعاش كما يعترف بذلك في بعض كتبه على نحو أربعين درهما في الشهر أو مايساوي جنيهن بسعر اليوم تقريبا، بينما كان من حوله من العلماء والشعراء يحظون من الأمراء بالمال الكثير والحظ الوفير ، وليس منهم من يدانيه علما أو يجاريه أدبا . قصد ابن العميد وابن سعدان وأبا الوفاء المهندس وغيرهم ... ومدح وأطرى ، ويكى واشتكى وهدد وأوعد فلا نفع مدحه ولاذمه ، ولا إطراؤه ولاهجاؤه .. فإن استفاد بشئ مما عاناه فإنما هو الأدب بماكتب وألّف .

وكان قبل وبعد اشتغاله بالأدب (١) نساً خا ووراً قا مهنته نسخ الكتب بخطه الجميل ، وحافظته العجيبة تؤكد أنه سسخ كل المخطوطات في رأسه قبل أن ينسخها على الورق ، وكان من عشاق المجالس والندوات الثقافية المنتشرة في عصره ، وتتلمذ على يد أبى سليمان المنطقي الفيلسوف الكبير وأبي سعيد السيرافي أحد كبار النحويين والمتكلمين والشيخ على بن عيسى الرماني وأبي على أحمد بن يعقوب (مسكويه) وغيرهم .

ويبدو أن شخصية التوحيدى كانت منسحقة تماماً على المستوى الاجتماعى الى الحدِّ الذي يُجعل منظره منفرا للسادة وعلية القوم الذين يخالطهم ، فهو لايملك الهندام الذي يؤهله لمجالسة هؤلاء لولا تفضلُ ذوى الفضل عليه ، ومساعدته للوصول إلى مجالس الأمراء والوزراء ومن هؤلاء الذين ساعدوه في ذلك صديقه أبوالوفا المهندس .

يضاف الى زراية مظهره عدم تزُّوده بأخلاق عالية تعدل علمه وأدبه . ولو أنه كان كذلك لصار نادرة زمانه ، ومثلاً عاليا في عصره ، لكنه كان كما وصفه ياقوت الحموى «سخيف اللسان ، قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحسان ، الذمُّ شائنه ، والثَّلب دكَّانه، وكان مع ذلك محدودا محارفا (محروما) يتشكَّى صرف زمانه ، ويبكى في تصانيفه على حرمانه » .

ومن هذا القبيل فى الشكاية من الفاقة والحرمان (٢) شكواه إلى صديقه أبى الوفاء المهندس . حيث يقول . "خلّصنى أيها الرجل من التكفف ، أنقذنى من لبس الفقر ، أطلقنى من قيد الضر ، اشترنى بالإحسان ، اعتبدنى بالشكر ، استعمل لسانى بفنون المدح ، اكفنى مؤونة الغداء والعشاء" .

<sup>(</sup>١) خيرى شلىي - ابوحيان التوحيدي - ربيع الثقافة العربية مرجع سابق ص ١١،٨ .

<sup>(</sup>٢) د محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدى جـ/ ١ مرجع سابق ص ٧٤

<sup>(</sup>٣) الامناع والمؤاسنة لأبي حيان ص ٢٢٦ ، ٢٢٧ حـ ٢ .

"إلى مـتى الكُسـيرة اليابسة، والبُقيلة الذاوية ، والقميص المرقع ، وباقلى درب الحاجب ، وسذاب درب الرواسين (الحاجب والرواسين مكانان وباقل وسذاب شخصان فقيران) الى متى التأدنم بالخبز والزيتون ، قد والله بَحَّ الطَّقُ ، وتغيَّر الخُلُق : اللَّهَ اللَّهَ ، في أمرى ، اجبرنى فإننى مكسور ، اسقنى فإننى صند ، أغثنى فإننى ملهوف ، شهرنى فإننى غُلُفٌ ، حلِّنى فإننى عاطل .

قد أذلنى السفر من بلد الى بلد ، وخذلنى الوقوف على باب فباب ، ونكرنَى العارف بى ، وتباعدنى القريب منى" .

#### اختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ ميلاده ووفاته ومكان مولده:

لم يختلف المؤرخون فى تعليل لقبه فحسب ، بل اختلفوا فى تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته ومكان مولده . يقول الدكتور الحوفى « كثيرا مانجد عُسرا فى الكثيف عن مولد عالم أو أديب أو عظيم من القرون الخالية لأن الناس لم يكونوا يقيد ون مولد أبنائهم كما نفعل الأن ، ولقد يرتبط مولد السّخص بحدث جلل ، يعين زمن استهلاله على هذه الأرض .

أما وفيات هؤلاء العلماء (١) والأدباء فقلًما تُجهَل ، وإن حدث فيها اختلاف لأنهم كانوا قد اشتُهروا ..... لكنّنا في تاريخنا لأبي حيان نلقى عسرين : عُسْراً في توقيت مولده ، وعُسْراً في تعرُّف وفاته » ويعلل الكاتب ذلك بقوله « كأنما اتفق الناس على إهماله ميْتاً كما أهملوه حيًا ، وكأنما أبى حظُّه المهضوم إلاَّ أن يلازمه في الحياة وللوت » .

وقد حدد السندوبي ناشر كتاب أبي حيان «المقابسات» بأن تاريخ ميلاده هو سنة ٣١٢ هـ معتمدا في ذلك على ماذكره ياقوت الصموى في معجم الأدباء اذ ذكر ان أباحيان كتب رسالة الى القاضى أبي سهل على بن محمد يعتذر فيها عن إحراق كتبه وأرَّضها سنة أربعمائة وقال فيها « وبعد فقد أصبحت هامة اليوم أوغد » ، فإنِّى في عشر التسعين (بين الثمانين والتسعين) وهل بعد الكبرة والعجز أمل في حياة لذيذة» ، وهذا يعنى أنه قد مات بعد عام أربعمائة هجرية . بينما ذهب السيوطي إلى أنه توفى سنة ٣٨٠ هـ . وسبق السيوطي ماذكره أبوالعباس زركوب في كتابه (شيرازنامة) من

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدي جـ/١ ص ٢٢ .

أنه سمع أباه يقول: إنه رأى مقبرة أبى حيان مكتوبا عليها إنه توفى سنة ٢٦٠ هـ، وذهب القزوينى إلى أن أبا حيان قد مات فى عام ٤١٤ هـ متفقا فى ذلك مع رواية (١) الشيخ أبى الحسن بن أحمد شيخ مشايخ عصره . فقد ذكر أنه رأى أباحيان فى منامه فساله . مافعل الله بك ؟ فقال . غفر لى على رغمك . وفى اليوم التالى طلب من أصحابه أن يحملوه إلى شيراز فزار قبر أبى حيان وصلًى عليه ، وأمر بوضع لوح على قبره مكتوب عليه . هذا قبر أبى حيان التوحيدى توفى سنة ٤١٤ هـ . ويستنبط مما سبق أن الخلاف بين المؤرخين فى وفاة أبى حيان يقع فيما بين سنتى ٣٦٠ ، ٤١٤ هـ وهما سنتان بعيدتان بعدا شاسعا وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على إهمال تاريخ وفاة هذا العلم الذي تهتم به اليوم المجتمعات الأدبية والفلسفية فى كثير من دول العالم المتحضر ، وتقيم المهرجانات احتفاء بذكراه.

رأينا كيف أن المؤرخين قد اختلفوا في زمن ميلاد أبي حيان التوحيدي واختلفوا في سنة وفاته وهم قد اختلفوا أيضا اختلافا بينا في جنسيته « فهو عند ياقوت (٢) شيرازي الأصل ، وقيل نيسابوري ، وقال بعد الفضلاء إنه واسطى – قدم بغداد فأقام بها مدة ومضى الى الربي » . فهل هو فارسي الأصل كما يقول ياقوت ؟ ونقل عنه ذلك السيوطى والسندوبي والدكتور زكى مبارك ؟

أم أنه عربى الأصل كما ذكره الأستاذ محمد كُرد على فى كتابه « أمراء البيان»...؟ ولعلّ رأى الأخير أصوب من آراء غيره للأسباب التالية :

- ١ لم يُشر أبوحيان في مؤلفاته من قرب أو من بعد أنه كان يُمتُ إلى فارس بسبب ، أو يتصل لديها بنسب.
- ٢ إن اسمه بلقبه وكنيته يدل على عربيته فهو أبوحيان على بن محمد بن العباس
   التوحيدى .
- $^{(7)}$  ذکر أن أبا حیان بغدادی وهَد فارسی  $^{(7)}$  ذکر أن أبا حیان بغدادی وهَد علی شیراز .
  - ٤ ثم إن أباحيان صرَّح بأنه يجهل الفارسية .

<sup>(</sup>١) رواية أخرى رواها أبوالعباس أحمد زركوب - انظر المرجع السابق ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق من ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ألمرجع السابق ص ٢٦ ، ٢٧ .

٥ - تعصّبه للعرب وردّه على الشعوبية يؤكد أصله العربى فقد مدح العرب فى جاهليتها وإسلامها ، وأثنى على أخلاقها وطباعها ولغتها وعجب أشد العجب من الجبيهانى إذ سبّ العرب وحط من قدرهم فرد عليه التوحيدى رداً مفحماً .

#### الاختلاف على من وجَّه إليه أشهر كتبه (١): (الإمتاع والمؤانسة)

لقد اختلف المؤرِّخون فيمن وجَّه الى أبى حَّيان الأسئلة التى أوردها فى كتابه «الإمتاع والمؤانسة» ورَّد عليها على مدى سبع وثلاثين ليلة ، وكانت فى شتى أمور المعرفة . وكذلك اختلفوا فى الشخص الذى طلب من أبى حيان أن يدون مادار فى هذه المناقشات بدقة ولايترك منها شاردة ولا واردة إلا سجلها .

أمًّا عن الاختلاف الأول فقد اختلفوا فيمن دار بينه وبين أبى حيان ذلك الحوار فى أمور شتى ، على مدى سبع وثلاثين ليلة ، ومن هو الوزير الذى طرح أسئلته عليه والذى أقب بالعارض وكان معاصرا لأبى حيان ، ومع أن أغلبهم رأى بأن المقصود بأبى عبدالله العارض هو وزير صمصام الدولة البويهي في سنة ٣٧٣ هـ ، أى أنه أبوعدالله الحسين بن أحمد بن سعدان ومع هذا فقد رأينا القفطي في كتابه « أخبار الحكماء» يذكر بأنه الوزير أبوالفضل (٢) عبدالله بن العارض الشيرازى ، كما اختلف القفطي ثانيا مع المؤرخين في الشخص الذي كلَّف أبا حيَّان بتدوين ذلك الكتاب فذكر أنه أبوسليمان المنطقي بينما المشهور هو صديقه أبوالوفاء المهندس .

وللتدليل على أن المقصود بالوزير أبوعبدالله العارض هو أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان نورد النقاط التالية

#### لماذا كان المرجَّح هو أبوعيدالله بن سعدان ؟

يقول الدكتور أحمد أمين فى مقدمه كتاب الإمتاع والمؤانسة « لقد بحثت (٢) فى مظان (اسم أبى عبدالله العارض) فلم أُوَّفق « إلى العثور عليه ، وقبل ذلك عُنى المرحوم أحمد ذكى باشا بالسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظُّه حظًى .

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانسة لأبى حيان - مقدمة الكتاب - ص ( ي ، ك) ووردت الليالي في الكتاب أربعين ليلة.

<sup>(</sup>٢) قلت: أبوالعضل بن الحسن الشيرازى استورره معز الدولة البويهى بعد وقاة وريره أبومحمد الحسن بن هارون المهلّبي سنة ٢٥١ هـ. وأعتقد أنه لم يلقب بالعارض و ولم يتصل به أبوحيان في ذلك الوقت (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة لأسى حيال - مقدمة الكتاب (أحمد أمين وأحمد الزين) ص هـ ، و

وأخيرا رجَّحت أنه هو الوزير أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان وزير صمصام الدولة البوبهي » . واستند الكاتب إلى الأسباب التالية :

۱ – أنه ورد فى صدر كتاب الإمتاع والمؤانسة ماذكره أبوحيان على لسان صديقه أبى الوفا قوله « إنك لما انكفأت من الرى إلى بغداد فى آخر سنة ٢٧٣ هـ مغيظا من ابن عبّاد ، وعدتُك صلاح حالك ، وأن أوصلك إلى الأستاذ أبى عبدالله العارض الوزير» ونحن إذا رجعنا إلى من استُوزِر فيما بين سنة ٢٧٠ وسنة ٢٧٥ هـ وهى الفترة التى انكفأ خلالها أبوحيان من الرى إلى بغداد ، لم نجد وزيرًا يكنَّى بأبى عبدالله إلا الوزير أبا عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى المرحدة عدد الله المحدد بن سعدان الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى المحدد بن سعدان الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى المحدد بن سعدان الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى المحدد بن سعدان الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى المحدد بن سعدان الذى استوزره صمصام الدولة فيما بين سنتى المحدد بن سعدان الذى المحدد بن سعدان المحدد بن سعدد بن سعدد بن سعدان المحدد بن سعدد بن سعدان المحدد بن سعدد بن سعدد بن سعدد

٢ - جاء فى أثناء الإمتاع والمؤانسة من أن أباحيان (١) قص على الوزير أنّه سمع رجلا على جسر بغداد يقول وقد رأى ابن بقيّة الوزير المشهور مصلوباً بعد أنْ مات عضد الدولة البويهى - وهو الذى صلبه - « سبحان الله عضد الدولة تحت الأرض وابن بقيّة فوق الأرض » فلما سمع الوزير ذلك قال استأذنت الملك فى دفن ابن بقيّة فدفن وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقيّة دفن فى عهد صمصام الدولة . وهذا يؤدى بنا إلى الاعتقاد بأن الوزير المذكور هو ابن سعدان .

٣ - من المعروف أن أبا حيًان كان متصلا بالوزير ابن سعدان وألّف له كتابه:
 «الصداقة والصديق» قبل تحملُ ابن سعدان أعباء الدولة ، فهذا يعنى أنه هو الذى دار بينه وبين أبى حيان الحوار الذى سنُجلّل فى كتاب « الإمتاع والمؤانسة» .

٤ - ذكر في كتاب · « الإمتاع والمؤانسة » أصدقاء أبى عبدالله (٢) العارض الوزير مما يؤكد أنه ابن سعدان، وأصدقاؤه هم . ابن زرعة وأبوالوفاء المهندس ومسكويه والأهوازي وبهرام وابن شاهويه .

٥ - جاء فى كتاب الإمتاع والمؤانسة أن الوزير سال أبا حيَّان عما يقول الناس فيه فقال له « سمعت بباب الطاق قوما يقولون : اجتمع الناس اليوم على الشطَّ ، فلما نزل الوزير ليركب الزبزب صاحوا وضبجُّوا ، وذكروا غلاء القوت ، وعوز الطعام وتعذر الكسب ، وغلبة الفقر ، وأنه أجابهم بجواب مُر مع قطوب الوجه وإظهار التبرم « وهـ الأوصاف كلها تنطبق كما ذكر أبوشجاع فى كتابه » ذيل تجارب الأمم » على حادد جرت لابن سعدان .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤١ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المرحع السابق ص د .

#### الاختلاف على المقصود بابن العميد في كتابه « مثالب الوزيرين » :

قد اتصل أبوحيان أول ما اتصل بالوزراء فى عصره بابن العميد ثم بابن عبًاد وذكر ياقوت الحموى فى معجم الأدباء أن ابن العميد هذا هو أبوالفضل بن العميد وأن أباحيان ألف فى ثلبه وثلب ابن عباد كتابه (مثالب الوزيرين) أو (أخلاق الوزيرين) ثم نقل عن ياقوت من جاءوا بعده كابن خلكان والسيوطى والسندوبى .

ولكن في كتب أبي حيًّان وفي الصفحات التي نقلها ياقوت من كتاب «مثالب الوزيرين» نجد أمرا يسترعي النظر ، ويجعلنا نرجّح ترجيحاً بقرب من اليقين أن المقصود ليس ابن العميد المشهور أي ليس أبا الفضل بن العميد «الذي قيل في حقه بدأت الكتابة بعبدالعميد وانتهت بابن العميد » وإنما المقصود هو الابن أي أبوالفتح بن العميد ، فقد اتصل أبوحيان بأبي الفتح بن العميد الذي وزر لمؤيد الدولة وقتل سنة ٢٦٦ هـ غير أن أباحيان لم ينل ماكان يأمله من ابن العميد وذلك قبل أن يتصل بالصاحب بن عبّاد الذي تولّى الوزارة لمؤيد الدولة بن بويه بعد أبي الفتح بن العميد (أي من سنة ٢٦٧ الى سنة ٢٧٦ هـ) ثم قفل أبو حيّان عائدا الى مدينة السلام (بغداد) بعد أن خاب أمله في الصاحب بن عبّاد كما ذكر ذلك بقوله « فارقت بابه سنة سبعين وثلاثمائة راجعا إلى مدينة السلام بغير زاد ، ولاراحلة ولم يعطني في مدة ثلاث سنين درهماً واحدا ولاماقيمته درهم واحد» .

ونرى كما يرى الدكتور الحوفى أن المقصود هو أبوالفنح وليس أباه أبا الفضل بن العميد نظراً لما أوضحناه آنفاً للأسباب التالية

- ان أباحيان كان إذا ذم ابن عباد يقول. الصاحب بن عباد (۱) بينما كان اذا ذم ابن العميد لايقول: أبوالفضل بن العميد، أي لايعني أباالفضل بالذم لأنه اذا عناه قال. ذو الرئاستين أو الأستاذ الرئيس، أما الذي كان يذكر مثالبه فهو أبوالفتح ويذكره بابن العميد مجردا من كنبته.
- ٢ وهو قد يذكر أباالفضل بن العميد هكذا بكنيته فى معارض أخرى غير معارض الذم التى كان يعنى بها أباالفتح ، وكان يفرق بينه وبين أبيه بالطريقة السابقة .
- $^{\circ}$  وكذلك إذا كان يعنى الأب يصرّح باسمه هكذا « هذا من رسالة لبعض مَن انتجع الرئيس أبا الفضل بن العميد » .

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفى - أبوحيان الترحيدي جـ /١ ص ٤٢ ، ٤٤

- ٤ ولو أن أبا الفضل بن العميد كان مقصوداً فى مثالب الوزيرين لما ذكره أبوحيان بالرئيس أو ذى الرئاستين فى أى موقف من المواقف ، لكن الذى كان يعنى بالثلب أبا الفتح ويذكره مجرداً بابن العميد .
- ه ثم إن العداوة التى تحدث عنها أبوحيان فى كتابه (مثالب الوزيرين) لم تكن بين الصاحب بن عبّاد وأبى الفضل بن العميد ، ذلك لأن الصاحب كان يعمل كاتباً لأبى الفضل فى أيام وزارته أى لم يكن وزيرًا حينئذ ، وكان مخلصا لأبى الفضل ولم يكن يغار منه .
- ٦ وأبوالفضل بن (١) العميد أو ذو الرئاستين تولى الوزارة في عهد ركن الدولة ابن بوبه وتوفى سنة ٣٦٠ هـ، فخلفه ابنه أبوالفتح أو ذو الكفايتين حيث وزر لركن الدولة ثم لابنه مؤيد الدولة ، وقتل أبوالفتح سنة ٣٦٦ هـ.

ثم تولًى الوزارة لمؤيد الدولة البويهى (من سنة ٣٦٧ الى سنة ٣٧٣ هـ) الصاحبُ بن عبّاد ، اذ استوزره مؤيّد الدولة وحكّمه فى أمواله وهو الذى لقبّه بالصاحب أيام إمارته لأنّه كان يُطْحبه ويأنس به ، وقيل : إنه سمُى بالصاحب (٢) لأنه صحبُ أبا الفضل بن العميد (الملقب بالرئيس والمكنّى بذى الرئاستين).

فلما مات مؤيد الدولة سنة ٣٧٣ هـ وتولّى الحكم أخوه فخر الدولة مكّن للصاحب ابن عبَّاد فى الوزارة وبقى فيها مقدَّم الكلمة إلى أن مات سنة ٣٨٥ هـ . بعد أن قضى فى الوزارة ثمانى عشرة سنة – وشهرا واحداً .

وبذلك يتضح أن أباحيان التوحيدى قد اتصل بأبى الفتح بن العميد ثم اتصل بعده بالصاحب بن عبًّاد وكتب فيهما كتابه (مثالب الوزيرين) وهما الوزيران اللذان تولَّى أولَّهما الوزارة لركن الدولة ثم لابنه مؤيد الدولة (فترة وجيزة) وتولى ثانيهما الوزارة لمؤيد الدولة ثم لأخيه فضر الدولة .

### موضوعات الدراسة وينابيعها ،

أما النهج الذى نهجتُه فى هذه الدراسة فهو نهج بسيط ومنطقى ، واضعاً نصب عينى ماسيتكلَّفه القارئ لهذا الكتاب من جهد لاستيعابه ، وأقصد به القارئ العادى لا الدارس المتخصص ، ولذا فقد عمدت إلى السهولة والإيضاح ما استطعت إلى ذلك الرجع السابق

<sup>(</sup>٢) اسمه إسماعيل بن عباد انظر المرجع السابق ص ٥٤ .

سبيلا ، وسلكتُ فى ذلك مسلك التفريع الأفقى للدراسة ، وإن كان الدراسون الأكاديميون يفضُّون التفريع الرأسى - فالطريقة الأفقية لهذه الدراسة هى خير وسيلة لاستيعابها والإفادة منها .

فبعد هذه المقدمة قسمت الكتاب إلى أربعة أجزاء أفقية متوازية .

المجزء الأول: وتعرضتُ فيه لعصر أبى حيان السياسى والعلمى والأدبى ، فتكلمت عن نشاة دولة بنى بويه التى عاش الكاتب فى ظلالها ، وتحدّثتُ عن ملوكها ووزرائها ومدى اهتمامهم بالأدب والأدباء ، وتعرضت أيضا لدراسة الحالة العلمية والثقافية ودخول الفلسفة اليونانية كمكون جديد للثقافة العربية ، وتحدثت عن تحصيل أبى حيان لثقافة سابقيه ومعاصريه ، وتأثره بفلاسفة عصره ، واستيعابه لعلوم الفقه واللغة والنحو والتصرُّوف ، وحفظه الواسع لعلوم الدين والأدب . شعراً ونثراً ، كما تحدثت عن تأثره بمدرسة ابن العفيد.

Y - النجزء الثانى . وتحدثت فى هذا الجزء عن معالم حياة أبى حيان التوحيدى وصلاته بوزراء عصره كأبى الفتح بن العميد ، والصاحب بن عباد (فى الرَّى) ، وأبى عبدالله بن سعدان (فى بغداد) .. وعشت مع فلسفته التى استقاها من أساتذته الفلاسفة فى عضره كأبى سليمان المنطقى وابن مسكويه ، ومن جمع بين الدين واللغة والفلسفة كأبى سعيد السيرافى ثم أوضحت كيف كان أبوحيان فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التحليلي .

٣-الجزء الثالث: وعنوانه أبوحيان التوحيدي (ماله وماعليه) وفيه تكلَّمتُ عن الذين طعنوا في عقيدته ورموه بالزندقة ، والذين دافعوا عنه وعَدُّوه أحد المتصنوفين في ذلك العصر ، كما تحدثت عن واقعة وضع رسالة سلفية لم تظهر إلا من كتاباته وهي تتصل بالصحابة رضوان الله عليهم ، وتحدثت عن الذين اتهموه بوضعها والذين قالوا بصحتها ، وتكلمت عن أمانته في النقل والتحري في الرواية، ودافعت عنه ضد من قال عنه إنه كاتب وجودي ظهر في القرن الرابع .

الجزءالرابع وهو الخاص بالحديث عن مؤلّفاته '، فأوردت مؤلّفاته التي ذكرها ياقوت في معجمه ، وتحدثت عن ثلاثة منها باستفاضة ، بقدر استطاعتي ، وهي الهوامل والشوامل ، والإمتاع والمؤانسة – ومثالب الوزيرين ، وختمت الكتاب بالحديث عن خصائصه الفكرية والفنية ، وعقدت مقارنة بينه وبين كتاب عصره .

وقد استقبتُ هذه الدراسة من ينانيع محدودة ومصادر معدودة ، وهي :

- ١ لأبى حيان التوحيدى -- الهوامل والشوامل والإمتاع والمؤانسة والإشارات
   الالهية . (ولم يتيسر لى الاطلاع على غيرها من مؤلفاته ) .
  - ٢ لأبي منصور التّعالبي يتيمة الدُّهر في محاسن أهل العصر .
- ٣ لأبى المحاسن جمال الدين بن تغرى بردى النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ( وقد استعنت بهذا المرجع لتتبع تاريخ دولة بنى بويه ) .
- ٤ للدكتور / أحمد محمد الحوفي أبوحيان التوحيدي (جزءان) وهو أهمها جميعا.
  - ه للدكتور . حامد حفني داود الآداب الإقليمية في العصر العباسي الثاني .
- ٦ للأستاذ القاص الأديب . خيرى شلبى أبى حيان التوحيدى / ربيع الثقافة العربية .
  - ٧ لياقوت الحموى: معجم الأدباء (الجزءان الرابع عشر والخامس عشر).
     هذا عدا بعض الكتابات التى توفّرت عليها فى جريدة أخبار الأدب..

ولعلًّ تعجب - أيها القارئ الكريم - إذا علمت أن هذه الدراسة قد كُتبت في فترة وجيزة من الوقت ، ويستلزم كتابة مثلها أضعاف الوقت الذى كُتبت فيه ، كذلك فإن مصنفًها لم يكن لديه الإلمام الكافى بشخصية أبى حيان التوحيدى قبل تأليفه هذا الكتاب ، ولقد وفقه الله تعالى ، فى هذه العجالة من الوقت ، وأمكنه تقديم هذا المؤلَّف المتواضع فى الموعد المحدَّد له أملا أن يلقى قبولا واستحسانا ، وتشجيعا ورضوانا ، ذلك أننى كنت أضع نصب عينيَّ حينما شرعت فى كتابته ابتغاء وجه الله تعالى ، والكتابة فى أديب فيلسوف متعدد الجوانب ليس بالأمر اليسير ، لاسيما فى هذا الوقت الوجيز الذى أعدَّت فيه هذه الدراسة ، وهذا بالتالى يعرض الكاتب الى أحد أمرين . إما إلى استطراد مُملٍ ، أو إيجاز مُخلّ ، وإما إلى استيفاء جانب على حساب جوانب

أخرى ، وإما إلى اقتباس غير موفَّق ، أو إخبار غير محقَّق ، فإنّ كنتُ قد أحسنْتُ فبتوفيق الله تعالى ، وإنْ كنتُ قد أسأت فهو تقصير منى أو نسيان ، ولذا فإنّى أسال المغفرة من الرحمن ، وهو أهل العفو والإحسان .

وليعذرنى القارئ الكريم - الذى أجعله دائما نُصنبَ عينى - فى الإطالة إذا كان المقام يقتضى ذلك ، لأنّى أقصد منْ هذا أن أتحمّل دونَهُ عبْءَ الاستحواذ على مؤلفات أبى حيان وقراعتها قراءة متأنيّة ثم أقدّم له أهم مافيها - مااستطعْتُ إلى دلك - حتى أجنى الثمرة المرجّوة من تأليف هذا الكتاب .

ولهذا السبب عمدت إلى التنويه إلى نقاط تستحق التأكيد في أكثر من موضوع ، كذلك فإن عرضي للمحاورات الفلسفية أو القضايا المنطقية أو الأسئلة التي يطرحها أبوحيان والأجوبة التي يتلقّاها من أستاذه مسكويه - بطريقة الحوار المبسط - إنّما أردت من ذلك التسمهيل والتيسير ، وتحمل عبء الرجوع إلى المصادر ، وليس في هذا إسهاب ولا إسفاف .

ولقد تقدمت بهذا العذر للقارئ الكريم حتى لايقول قائل (متفلسف أو متعالم) . لماذا هذه الإطالة ؟ ولماذا هذا العرض ؟ ولماذا هذا الإستراف ؟ ولماذا هذا التكرار ؟ ولماذا هذا الحوار؟ إن كل هذا موجود في الكتب والأستفار . وحتى لايتسرع بهذه الأستئلة التي تدلُّ على فطنته ورسوخ قدمه في العلم ، فإنِّى أطلب منه أن يتلبر ماقاله العماد الأصفهاني فيما يتعلق بقصور الإنسان عن بلوغ مرتبة الكمال في التآليف ، وكذلك قول ابن حزم الأندلسي الذي لخص لنا في إيجار أن التآليف لا يتعدى سبعة مجالات ولم أورد هذين القولين في أول هذا الكتاب اعتباطا ، ولكن ليرجع إليهما المتسائل قبل أن يطرح تساؤله .

### والله ولى التوفيق ...

أحمد محمد عبدالهادي

منشيبة البكري في ٣١ مايوسينة ١٩٩٥

# عصر أبى حيّان عصر أبى حيان السياسي والعلمي والادبي

أولا: عصره السياسي

من هم بنو بويه ؟

ثانيا: عصره العلمي والأدبي

ثالثا: الحالة الثقافية

رابعا: صلة أبى حيان بمنشئى الكتابة الديوانية

## عصر أبي حيان

نقصد بعصر أبى حيان عصره السياسى ثم عصره العلمى والأدبى وأخيراً الثقافة في عصره .

#### أولا : عصرُه السياسي :

عاش أبوحيان (١) في القرن الرابع الهجرى ، وفي هذا العصر انفرط عقد الخلافة العباسية وتفككت عراها ، وتشنت شملها وتحولت من خلافة إسلامية مترامية الأطراف إلى دول وأمم شتى ففى ذلك العصر تلاحظ الأتى.

- ١ استيلاء ابن رائق على البصرة وواسط . ١
  - ٢ استبداد البريدي بالأهواز .
- ٣ استقلال بني بويه بفارس والري والجبل وأصفهان من ٣٢٠ ألى ٤٤٧ هـ .
  - ٤ النفراد الدُّيْلُم بطبرستان وجرجان وكرمان .
- ه قيام الدولة السامانية في خراسان وماوراء النهر (من ٢٦١ إلى ٢٨٩ هـ) وخلفتها الدولة الغزنوية بالهند وأفغانستان (٢٥١ ٨٨٥) وأقام بنوحمدان ملكهم في الموصل وديار بكر ومضر وربيعة (من ٣١٧ الى ٣٩٤ هـ)
- ٦ استقلال الأخشيديين بمصر والشام (٣٢٢ ٣٥٧) ثم خُلفهم الفاظميون (٣٥٧ ٣٥٧) .
  - ٧ استبلاء القرامطة لفترة من الوقت على اليمامة والبحرين.
    - ٨ استقلال عبدالرحمن الناصر الأموى بالأندلس.

والذى يلاحظ أن هؤلاء المنفصلين ليسوا من جنس واحد ، فالسامانيون والبويهيون من الفرس والأخشيديون والغزنويون من الترك ، والمحمدانيون والفاطميون والأمويون الذين حكموا الأندلس في ذلك العصر من العرب .

والذى يهمنا من هذه الدول التى انفصلت عن الضلافة الإسلامية فى بغداد بل كاد بعضها يقضى عليها قضاءا مبرما ، الذى يهمنا منها هو دولة البُويَهيين التى اتخذت عاصمة لها مدينة الرَّى وعاش أبوحيان فى كنفها خلال القرن الرابع الهجرى .

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفي - مرجع سابق - ص ٧، ٨ ، ٩ ، ١٠ ،

واكى نلم بشئ عن عصر أبى حيان السياسي نذكر شيئا عن هذه الدولة الشيعية المذهب الفارسية المنشأ والتي كادت تقضى على دولة الضلافة في بغداد سنة ٣٣٤ هـ كيف نشئت وكيف ترعرت إلى أنْ غربت شمسها في عام ٤٤٧ هـ . وذلك (١) حينما عظم شأن دولة السلاجقة الأتراك وحيث رأي الخليفة العباسي القائم عظم شأن قوة طغرلبك السلجوقى ، فراسله ليكون له عونا على أعدائه البويهيين وغيرهم ، ودخل طغرلبك مدينة بغداد عام ٤٤٧ هـ ووقعت بغداد في قبضة السلاجقة وزال عنها حكم أل بويه منذ ذلك التاريخ .

وهكذا ضعفت دولة الخلافة وتحقق ماقاله الشاعر الذي (٢) رأه أبوحيان وسحل شعره في كتابه البصائر والذخائر - قال ذلك الشاعر العلوي بالكوفة وهو بحاول تنبيه العباسيين الى خطر تلك الانتفاضات القومية:

> أرى ناراً تشبُّ على يَفــــاعٍ وقسد رقسدَتُ بنو العسبَّساس عنهسا

لها في كلِّ ناحية شعاعُ ونامت وهي أمنة رتاع كسما رقدت أمسيَّة ثم هبَّتْ لتسدفع حين ليس لها دفاع

وهذه الأبيات نظيرة أبيات لنصر بن سيًّار أرسلها إلى مروان بن محمد أخر الخلفاء الأمويين حين جاشت خراسان بالمسوِّدة:

> أرى تحت الرمــاد ومــيضُ نارِ فـــاِنُّ النار بالعـــودَين تُذكَي فسقلت من التعجبُ ليتُ شعرى فإن يك أصبحوا وثووا وناموا

ويوشك أن يكون لهـــا ضــرام وإنَّ الشبرُّ مبيدؤه كالمُ أأيقاطُ أمسيَّة أم نيام فقلُ قوموا فقد حانُ القيامُ

# من هم بنو بُوينه ؟

ذكر أبوالمحاسن بن تغرى بردى أنه في عام ٣٢٢ هـ ظهرت الديلم (٢) عند دخول أصحاب مرداويج الديلمي إلى أصبهان ، وكان على بن بويه من جملة أصحاب مرداويج

<sup>(</sup>۱) محمود رزق سليم - صفى الدين الحلى ص ٧ سلسلة نوابع الفكر العربى . (٢) د أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدى - مرجع سابق ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين أبوالمحاسن بن تعربي بردي - البحوم 'لراهرة - الحزء التالت ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٨٤ ،

فاقتطع مالا جزيلا وانفرد عن مرداويج الديلمي ، والتقى مع ابن ياقوت فهزمه واستولى على فارس وأعمالها . وكان هذا العام (٢٢٢ هـ) أول ظهور بني بويه ، قيل : إن بويه كان فقيرا ، فرأى في منامه أنه بال فضرج من ذكره عمود من نار ، ثم تشعّب يمنةً ويسرة وأماما وخلفا حتى ملأ الدنيا ، فقص روياه على معبِّر ، فقال له المعبِّر ما أعبِّرها إلاَّ بالف درهم ، فقال بويه · والله مارأيتها قطُ ولاعُشْرُها ، وإنما أنا صبيًّاد اصطاد السمك ، ثم اصطاد سمكة فأعطاها للمعبِّر فقال له المعبِّر قال أولاد ؟ قال . نعم ، قال. أبشر فإنَّهم يملكون الأرض ويبلغ سلطانهم فيها على قدر ما احتوت عليه النار، وكان معه أولاده الثلاثة على أكبرهم وهو آول مابقًل عذاره ، وثانيهم المسن وثالثهم أحمد ، ثم ذكر ابن تعرى بردى أن حلم بوبه تحقق حينما قدم أحمد بن بويه الذي تولى إمارة الديلم بعد آخيه على قدم بغداد ظافراً ، وحلع عليه الخليفة المستكفى خلعه العظيمة الباهرة ، ثم لقبه بمعزِّ الدولة ولقَّب أخاه عليًّا عماد الدولة وأخاه الحسن ركن الدولة . وضربت ألقابهم على السِّكة - النقود - ثم ظهر ابن شيرازاد واجتمع بمعز الدولة ، (ومعز الدولة المذكور هو أول من ملك من الديلم ومن بني بويه) وأول من وضع السُّعاة ببغداد ليجعلهم رسلا بينه وبين أحيه ركن الدولة في الرِّي ، وكان له ساعيان «فضل ومرعوش» وكان كل واحد منهما يمشى في اليوم ستة وثلاثين فرسخا ، فضربي بذلك شباب بغداد وانهمكوا فيه حتى نجب منهم عدة سعاة.

ثم حدث أخيراً أن تجراً معز الدولة أحمد بن بوبه فى ذلك العالم (٣٣٤ هـ) تجراً على الخليفة المستكفى فخلعه من الخلافة وسعمل عينيه ، وسبب ذلك كما ذكر ابن الأتير والذهبى وصاحب عقد الجمال أن قهرمانة الحليفة صنعت دعره عطيمة حصرها جماعة من قواد الديلم والأتراك ، فاتهمها معز الدولة آنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفى ويزيلوا معز الدولة ، فساء ظنه لذلك وخاف أن تفعل به كما فعلت مع توزون، فكان ذلك سبب خلع المسكتفى وسمل عينيه بعد القبض عليه .

بينما ذكر ابن تغرى بردى كيف حدث القبض على الخليفة المستكفى والقهرمانة وخواص الخليفة بقوله « وسببه أنه لما كان أول جمادي الآخر دخل معز الدولة على الخليفة المستكفى فقام والناس وقوفاً على مراتبهم ، فتقدم اثنان من الديلم فطلبا من الخليفة الرزق ، فمد يده إليهما ظناً منه أنهما يريدان تقبيلها ، فجذباه من السرير وطرحاه الى الأرض وجراً ه بعمامته ثم هجم الديلم على دار الخلافة ، وعلى الحرم

ونهبوا وقبضوا على القهرمانة وخواص الخليفة ، ومضى معز الدولة الى منزله ، وساقوا المستكفى ماشياً إليه وسنملت عيناه ، وكانت خلافته سنة وأربعة أشهر ويومين .

ثم ذكر ابن تغرى بردى أن (١) المستكفى توفى بعد هذا الصادث بأقل من أربع سنوات فى عام ٣٣٨ هـ ، وهو ثالث خليفة عباسى خلع وسمل ، وتنبأ بذلك القاهر العباسى بعد ما فعل به وبخلفه المتقى فقال: يقينا اثنين ولابد لنا من ثالث . ثم إن معز الدولة بعد أن خلع المستكفى أحضر أباالقاسم الفضل بن المقتدر جعفر وبايعه بالخلافة ولقبه بالمطيع لله وسنه يومئذ أربع وثلاثون سنة « ثم قد موا ابن عمه المستكفى المذكور فسلم عليه بالخلافة وأشهد الله على نفسه بالخلع ، وذلك قبل أن يُسمل ، ثم صادر المطيع خواص المستكفى وأخذ منهم أموالا كثيرة . وقرر له معز الدولة كل يوم مائة دينار » .

وفي العام الذي خُلِع المستكفى وولى فيه المطيع عُظم الغلاء ببغدادوأكل الناس الجيف والروت وماتوا على الطرقات وأكلت الأكلبُ لحومهم وبيع العقار بالرُّعفان ، ووجدت الصنِّفار مشويَّة مع المساكين ، وهرب الناس إلي البصرة وواسط وهلك منهم خلق كثير ، وذكر ابن الجوزى انه اشتري لمعزالدولة كُر الدقيق بعشرين ألف درهم وقال ابن تغرى بردى « والكُر سبعة عشر قنطارا بالدمشقى » . ولما استفحل الأمر هجم ناصر الدولة بن حمدان على بنى بويه ومعهم الخليفة المطيع وجاء ناصر الدولة فنزل سامراً . فخرج إليه معز الدولة ومعه الخليفة المطيع وابتدأت الحرب بينهم بعكبرا، فلما وقع القتال جاء باصر الدولة الحمداني فنزل ببغداد من الجانب الشرقى وملكها ، وجاء معز الدولة ومعه المطيع كالأسير فنزل في الجانب الغربي . ثم قوى أمر معز الدولة حتى ملك بغداد ، ونببت عساكره أهلها وهرب ناصر الدولة .

وفي سنة ٣٣٥ هـ جدّد (٢) معز الدولة أحمد بن بوبه الأمان بينه وبين الخليفة المطيع لله بعد أن انهزم ناصر الدولة بن حمدان في السنة الماضية أمام معز الدولة ، ثم وقع الصلح بينهما على أن يكون لناصر الدولة من تكريت إلى الشام وفي هذا العام أيضا استولى ركن الدولة الحسن ابن بويه على مدينة الرّي .

وفى العام اللاحق خرج الخليفة المطيع ومعز الدولة بن بويه الى البصرة لمحاربة أبى القاسم عبدالله بن البريدى ، فلما قاربوها أستأمن إلى معز الدولة جيشُ البريدى وهرب هو إلى القرامطة ، وملك معز الدولة البصرة ، وأقطع المطيع فيها من ضياعها ، وفى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٩٢ ، ٢٩٥ . ٢٩٧ .

هذا العام أيضا قدم عماد الدولة على بن بويه إلى الأهواز وهو الأخ الأكبر لمعز الدولة ، فبادر أخوه إلى خدمته ، وجاء وقبل الأرض وتأدب أمامه ، ثم بعد أيام ودعه أخوه معز الدولة عائدا إلى بغداد حيث أخذ واسطاً والبصرة .

وفى عام ٣٣٧ هـ حدث الغرق ببغداد وزادت دجلة واحدا وعسرين ذراعا وهرب الناس ووقعت الدور ، ومات تحت الردم خلق كثير ، وفيها دخل بغداد أبوالقاسم عبدالله بن البريدى بأمان من معزالدولة وأقطعه معزالدولة قرى بأعمال بغداد ، وفيها اختلف معزالدولة بن بويه وناصر الدولة الحسن بن حمدان ، وسار معزالدولة الى الموصل ، فتأخر ناصر الدولة الى نصيبين خائها ، ثم صالح معز الدولة على أن يعطيه فى كل سنة ثمانية الاف درهم.

وفى العام التالى (٣٦٨ هـ) وهو العام (١) الثالث من ولاية آنوجور الآخسيدى عامل الخليفة العباسى على مصر ، أرسل أنو جور (٢) هداياه إلي معز الدولة وعرض على معز الدولة أن يكون أخوه مشاركا له في إمرة مصر ويكون هو من بعده ، فأجابه لذلك، وفى هذا العام أيضا تُوفى السلطان عماد الدبن أبوالحسن على بن بويه ، وهو الأح الأكبر لمعز الدولة، وكان قد ملك جميع بلاد فارس وكان ملكا عاقلا شجاعا مهيبا. اعتل بقرحة في الكلى انحلت جسمه ومات بسيراز وله تسع وخمسون سنة ، فأقام مقامه الخليفة المطيع لله أخاه أبا على الحسن ركن الدولة والد السلطان عضد الدولة بن بويه، فلما تحرك ابن محتاج صاحب خراسان على ركن الدولة في سنة ١٤٤٢ هـ نجده أخوه معز الدولة بجيش من العراق ، وفي هذا العام دخل ابن ماكان أحد قواد صاحب خراسان إلي أصبهان فخرج منها ابومنصور بن ركن الدولة الدويهي فتبعه ابن ماكان فأخذ خزائنه ، وعارضه أبوالفضل بن العميد وزير الدولة ومعه القرامطة فاوقعوا به وأخذوه بالجراح وأسروا قواده وسار ابن العميد بعد هزيمة إبن ماكان إلى أصبهان.

وفى العام التالى (٣٤٥ هـ) خرج روزبهان الديلمى على معز الدولة فسيَّر إليه معز الدولة لقتاله الوزير المهلَّبى ، فلما كان المهلَّبى بقرب الأهواز تسلّل رجال المهلبى الى روزبهان فانحاز المهلبى ومن معه الى أحد الحصون ، فخرج معز الدولة بنفسه لقتال روزبهان وسلر معه الخليفة المطيع فقاتلاه حتى ظفر به معز الدولة فى المصاف وفيه ضربات وأسر قواده ، وقدم معز الدولة بغداد وروزبهان بين يديه على جمل ثم عُرِّق فى دحلة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) المرحعَ السابق ص ٢٩٩ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٧ . ٢١٧ .

وفى سنة ٣٤٦ هـ حدث بالرًى ونواحيها زلازل عظيمة خارجة عن الحد ، ثم خسف ببلاد الطالقان فى ذى الصجة فلم يفلت من أهلها إلا نحو ثلاثين رجلا وخُسف بمائة وخمسين قرية من قرى الرّى ، واتصل الخسف الى حُلوان ، فخُسف بأكثرها . وقذفت الأرض عظام الموتى وتفجّرت منها المياه ، وتقطع بالرَّى أحد الجبال ، وعُلقت قريةٌ بين السماء والأرض بمن فيها نصف نهار ثم خسف بها ، وانخرقت الأرض خروقا عظيمة وخرجت منها مياه نتنة ودخان عظيم . (ولاتستغرب لحدوث هذه الغضبة الإلهية إذا علمنا باستشراء الفساد فى ذلك الوقت وظلم الحكام وتجبرهم) ففي عام ٥٠٠ هـ (۱) مشرع معز الدولة بن بويه فى بناء دار هائلة عظيمة ببغداد وأخرب لأجلها دورا وقصورا، وقلع آبواب الحديد التى كانت على مدينة المنصور وألزم الناس ببيع أملاكهم البخلها فى البناء ، ونزل فى الأساسات سنة وثلاثين ذراعا ، فلزمه من الغرامات عليها الى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف درهم ، وصادر الدواوين وغيرها ، وجعل كل ما حصل له شئ أخرجه فى بنانها ، وقد درست هذه الدار من قبل سنة ستمائة ، ولم يبق لها أثر ، ويعلًى ابن تغرى بردى على ذلك بقوله « دار الظالم خراب ولو بعد حين ».

وفى العام التالى ( ٣٥٢ هـ) ألزم معز الدولة فى يوم عاشوراء الناس بغلق الأسواق ومنع الطباخين من الطبخ ، ونصبوا القباب فى الأسواق وعلَّقوا عليها المسوح ، وأخرجوا النساء منشورات الشعور يُقمن المأتم علي الحسين بن على رضى الله عنه ، قال بن تغرى بردى « وهذا أول يوم تقع فيه هذه العادة القبيحة الشيعية ببغداد ، وكل ذلك فى صحيفة معز الدولة بن بويه ، ثم اقتدى به من جاء بعده من بنى بويه وكل منهم رافضى خبيث » .

ووقعت كذلك في العام التالى فتنة عظيمة بين أهل السنة والرافضة وخرج جماعة ونهب الناس، وحدث في سنة ٢٥٥ هـ حدّث أشد هولاً بسبب هذه البدعة فلما أقيم المأتم على الحسين رضى الله عنه ببغداد، ورد الخبر بأن ركب الشام ومصر والمغرب من الحجاج أخذوا وهلك أكثرهم، ووصل الأقل ألى مصر، وتمزق الناس كل ممزق، وأخذتهم بنو سليم، وكان ركبا عظيما نحو عشرين ألف جمل معهم الأمتعة والذهب.

وفي عام ٢٥٦ هـ مات السلطان معز الدولة بن بويه الذي كان أبوه يصطاد السمك وكان ولده هذا ربما احتطب فال أمر ابنه إلي الملك ، وكان قدومه إلى بغداد سنة أربع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٢٧ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق حـ / ٤ ص ١١ ، ١٤ .

وثلاثين وثلثمائة ، وكان موته بالبطن ، فعهد إلي ولده عز الدولة أبى منصور بُختيار ، وكان الرفض فى أيامه ظاهراً ببغداد ، ويقال . إنه تاب قبل موته وتصدق وأعتق . قال ابن تغرى بردى : « وجميع بنى بويه على هذا المذهب القبيح غير أنهم لايفشون ذلك خوفا على الملك » ... وكانت دولته اثنين وعشرين سنة وكان قد رد المواريث إلى ذوى الأرحام . ويقال : إنه من ذرية سابور ذى الأكتاف . وهو أخو ركن الدولة (أبوعضد الدولة ) وأخو عماد الدولة السابق ذكره والذى توفى سنة ٢٢٨ ه .

وفى عام ٣٦٠ هـ توفى أبوالفضل محمد بن الحسين بن العميد الكاتب المشهور ووزير ركن الدولة بن بويه ، والعميد لقب والده ، وكان فيه فضل وأدب وترسل ، وزُر لركن الدولة الحسن بن بويه بعد (۱) موت أبيه ، ومن بعض أصحاب أبيه الصاحب بن عبّاد ، قال الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر » وكان يقال : « بُدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد» . وكان الصاحب بن عبّاد قد سافر إلى بغداد ، فلما عاد إليه بالرى قال له ابن العميد : كيف وجدت بغداد قال · بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد . وكان ابن العميد سبّيوسا مدبّرا قائما بحقوق المملكة وقصده الشعراء من الأفاق ومدحه المتنبى وابن نباتة السعدى وغيرهما ومن شعر ابن العميد قوله :

آخِ الرجابُ لاتقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ الأقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ لاتقاربُ العقاربُ العقاربُ العقاربُ العقاربُ العقاربُ العقاربُ العقاربُ العقاربُ العقال العقال

وقيل إن الصاحب بن عباد اجتاز بدار ابن العميد بعد وفاته فلم ير هناك أحداً بعد أن كان الدهليز يغصُ من زحام الناس فقال:

أيُّها الرَّبع لِمْ عالاك اكتئابُ أين ذاك الحجابُ والحُجَّابُ أينَ مَنْ كان يفرزَع الدهر منه في أين مَنْ كان يفرزع الدهر منه

وقال على بن سليمان رأيت بالرَّى دار قوم لم يبقُ منها سوى بابها - يعنى دار ابن العميد - وعليها مكتوب:

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٦٠ ، ٦١ - وقول اس تعرى بردى بأن الفضل بن العميد ورر لركن الدولة بعد موت أميه ومن بعض أصحاب أبيه الصاحب بن عباد هذا قول فيه تساؤل . لأن الصاحب بن عباد كان صاحبه هو وعاصر ابنه أبا الفتح الذي قتل في عام ٢٦٦ هـ بيما يوفي الصاحب بن عباد في سنه ٣٨٥ هـ

اعجَبْ لصرف الدُّهور معتبراً عصهدى بهَا بالملوك زاهْية تبدُّلت وحشة بساكنها

فهده الدار من عجائبها قد سطع النُّور من جوانبها ما أوحش الدَّار بعد صاحبها

وكان ابن العميد قبل أن يقتل بمدة قد لهج (١) بإنشاء هذين البيتين وهما .

دخَل الدنيا أناسُ قبلنا رحَلُوا عنها وخلُوها لنا ونزُلنَاها كما قد نزلُوا ونُخلِّيها لقومٍ بعدنا

وفى عام ٣٦١ هـ وقع صلح بين (٢) منصور بن نوح السامانى صاحب خراسان وبين ركن الدولة الحسن بن بويه وولده عضد الدولة بن ركن الدولة ، بأن يحمل ركن الدولة إلى منصور بن نوح السامانى فى كل سنة مائة ألف دينار ، ويحمل ابنه عضد الدولة خمسين ألف دينار .

وفى عام ٣٦٢ هـ حشد الروم حشودهم وأخذوا نصيبين واستباحوا وقتلوا وسبوا ، وقدم من نجا منهم واستنفروا الناس فى الجوامع ، وكسروا المنابر ومنعوا الخطيب ، وحاولوا الهجوم على الخليفة المطيع لله ، واقتلعوا بعض شبابيك دار الخلافة حتى غلّقت أبوابها ، ورماهم الغلمان بالنشّات من الرواشن ، وخاطبوا الخليفة بالتعنيف وبأنه عاجز عما أوجبه الله عليه من حماية حوزة الإسلام وأفحشوا القول ، ووافق ذلك غيبة السلطان عز الدولة بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه فى الكوفة ، فخرج إليه أهل العقل والدين من بغداد ، وفيهم الإمام أبوبكر الرازى الفقيه وأبوالحسن على بن عيسى النحوى ، وأبوالقاسم الداركى ، وابن الدقاق الفقيه ، وتسكوا إليه مادهم الإسلام من المذه الحادثة ، فوعدهم عز الدولة بالغزو ، ونادى بالنفير فى الناس ، فخرج من العوام خلق مثل عدد الرمل ثم جهز جيشا وغزوا ، فهزموا الروم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأسروا أميرهم وجماعة من بطارقته ، وانفذت رؤوس القتلى إلى بغداد وفرح المسلمون بنصر الله تعالى.

لما دخل في هذا العام (٣٦٢ هـ) المعزُّ لدين الله الفاطمى مدينة القاهرة احتجب عن الناس ، ثم ظهر للناس بعد مدّة وقد لبس الحرير الأخضر وجعل على وجهه اليواقيت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦١ والمعروف أن ابيه أبا الفتح هو الذي مات مقتولا .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٧٤ ، ٥٧ .

والجواهر تلمع كالكواكب. وزعم أنه كان غائباً في السماء، وأن الله قد رفعه إليه ، فامتلأت قلوب العامة والجهال منه رعباً وخوفاً ، وقطع ماكان يؤديه من قبل ابن الإخشيد في كل سنة من إتاوة للقرامطة الشيعة وهي (١) ثلاثمائة ألف دينار ، فعظم ذلك على القرمطي الحسن بن أحمد بن أبي سعيد ، فسار القرمطي إلى بغداد وسأل الخليفة المطيع لله العباسي على لسان السطان عز الدولة بختيار بن بويه أن يمدّ بمال ورجال ويوليه الشام ومصر ليُخرج المعزَّ منها ، فامتنع المطيع لله من ذلك ، وقال . كلهم قرامطة وعلى دين واحد ، فأمًا المصريون (يعني العاطميين) فأماتوا السنن وقتلوا العلماء . وأما هؤلاء (يعني القرامطة) فقتلوا الناج وقلعوا الحجر الأسود وفعلوا مافعلوا (أي أن الخليفة كان يمقت الاثنين لأنه سنى وإن كان مطيعا للسلطان) .

فقال عز الدولة بختيار للقرمطى اذهب فافعل مابدا لك . وقيل ان بختيار أعطاه مالا وسلاحا ، فسار القرمطى إلي الشام ومعه أعلام سود ، وادَّعى أن الخليفة المطيع ولاً ه ، وكتب على الأعلام اسم المطيع عندالكريم (اسم ابن الخليفة) وتحته مكتوب «السيادة الراجعون الى الحق » وملك القرمطى الشيام ولعن المعز الفاطمى وأباه على منابرها ، وقال هؤلاء من ولد القداً ح ، تم أقام القرمطى الدعوة لبنى العباس ، وسار إلي مصير بعساكره ، ولما بلغ المعز مجيئه تهيّا لقتالهم ، فنزل القرمطى بمشتول الطواحين (مشتول السوق) وحصل بينه وبين المعز مناوسات ثم تقهقر المعز ودخل القاهرة ، وانحصر بها الى أن أرضى القرمطى بمال وخدعه ، فانخذع القرمطى وعاد الى نحو الشام ، فمات بالرملة فى شهر رجب وأراح الله المسلمين منه . وصفا الوقت المعز ، فإن القرمطى كان أشد عليه من جميع الباس للرعب الذى سكن فى قلوب الناس منه ، فكانت القرامطة إذا كانوا فى ألف حطموا مائة آلف خذلاناً من الله تعالى احكمة بعلمها .

ثم حدث في عام ٣٦٣ هـ (٢) أن انشق سنبكتكين التركى عن أستاذه عز الدولة بختيار وناصره الخليفة المطيع الذي تنازل مختاراً لابنه عبدالكريم الذي لقب بالخليفة الطائع لله . وفي عام ٣٦٤ هـ خرج الخليفة الطائع ومعه سنبكتكين من بغداد يريدان واسطا لقتال بختيار مصطحبين معهما الخليفة المطيع ، فمات المطيع الفضل في المحرم من ذلك العام ، فرده ولده الطائع في تابوت إلى بغداد فدفن بها ، ومات سنبكتكين التركى بعد المطيع بيوم واحد ، فعقد الأتراك لأفتكين الرامي مولى معز الدولة اللواء ، .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧٤ ، ٧٥

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ص ١٠٥ .

وكان أعور فأطاعوه وعرض عليه الطائع اللقب فامتنع واقتصر على الكنية ، وعمل على لقاء عزالدولة ، فاستنجد عز الدولة بابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة البويهى ، فنجده وقاتل الأتراك وكسرهم بعد حروب كثيرة ، ثم طمع عضد الدولة فى الامارة وعزل ابن عمه عز الدولة ، فاقره الخليفة الطائع وعظم أمره بعد ذلك

وفى عام ٣٦٥ هـ كتب ركن الدولة (١) أبوعلى الحسن بن بويه إلى ولده عضد الدولة أبى شجاع أنه قد كبر سنه ويؤثر مشاهدته ، فاجتمعا فقسم ركن الدولة الملك بين أولاده ، فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان ، ولمؤيّد الدولة الرّى وأصبهان ، ولفخر الدولة همذان والدينور ، وجعل ولده الأصغر أبا العباس في كنف عضد الدولة وعظم هذا الآمر على ابن أخيه عز الدولة المعزول فكتب الى ركن الدولة يضره ماعمله عضد الدولة ويساله زجره وأن يؤمنه مما يخاف ، فخاطب ركن الدولة ولده عضد الدولة في الكف عنه ، فشكا إليه عضد الدولة ماعامله عز الدولة به وانضمام وزيره ابن بقية عليه فلم يزل به ركن الدولة حتى أجابه بالكف عنه .

وفي عام ٣٦٦ هـ توفى السلطان ركن الدولة (٢) أبوعلى الحسن بن بويه بعد أن ملك اربعا وأربعين سنة واشهرا ، وكان أبوالفضل بن العميد ومن بعده ابنه أبو الفتح وزيرين له ، والصاحب بن عبّاد كان وزيراً لولديه مؤيّد الدولة ثم فضر الدولة ، وبموت ركن الدولة حدث صدام كبير بين جيوش ابنه عضد الدولة وجيوس ابن أخيه عز الدولة بختيار حيث انضم الى غضد الدولة من القرامطة أبوبكر محمد بن شاهويه ومعه ألف رجل ، وأخذوا الكوفة وأقام الدعوة بها لعضد الدولة وأسقط خطبة عز الدولة بختيار ، ووقعت وقعة أخرى بين عضد الدولة وعز الدولة فى ذلك العام وفيها أسر غلام تركى لعز الدولة فاشتد حزنه عليه ، فامتنع عن الأكل والتسرب ، وأخذ فى البكاء واحتجب عن الألس ، وبذل لعضد الدولة فى الغلام ، جاريتين عوادتين فرده عضد الدولة عليه .

فى عام ٣٦٧ هـ دخل (٢) عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغداد ، وخرج منها ابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه ، ثم تقاتلا فانتصر عز الدولة ثم قتل ، وعز الدولة هو ابومنصور بختيار بن معز الدولة أحمد بن بويه ، ولي ملك العراق بعد أبيه، وتزوج الخليفة الطائع لله عبدالكريم بابنته شاه زمان على صداق مائة الف دينار،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠٩ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجم ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠

وكان عز الدولة شجاعا قويا يمسك الثور العظيم بقرنيه غيصرعه ، وكان بينه وبين بن عمه عضد الدولة منافسات وحروب على الملك ، تقاتلا فيها غير مرة ثم قتل فى أخرها وسنتُ ست وثلاثون سنة ، وحُمل رأسه الى عضد الدولة فوضع المنديل على وجهه وبكى وتملك عضد الدولة العراق بعده . ( فصار له ملك العراق وفارس وكرمان ) .

وفى العام (٣٦٧ هـ) أيضا ظفر عضد الدولة بوزير عز الدولة أبى طاهر بن بقية ، وكان عضد الدولة قد بعث إليه يُميله عن عز الدولة ، فقال: الضيانة والغدر ليستا من أخلاق الرجال ، فلما قتل عز الدولة قبض عليه عضد الدولة وشهّره فى بغداد من الجانبين وعلى رأسه برنس ثم أمر به أن يطرح تحت أرجل الفيلة فقتلته الفيلة ثم صلب فى طرف الجسر من الجانب الشرقي ، فاجتاز به أبوالحسن محمد بن عمر الأنبارى الصوفي الواعظ وكان صديقاً له فرثى ابن بقيّة بمرثيته المشهورة التى يقول فيها .

علوُّ في الحسيساء وفي المسات لحقًا أنت إحدى المعجزات كان الناس حولك حين قاموا وفسنود نَداك أيَّام الصِّسلات

وفى عام ٢٧١ هـ بدأ النزاع بين أبناء (١) ركن الدولة الثلاث عضد الدولة وفضر الدولة ومؤيد الدولة إذ اتفق فخر الدولة وقابوس بن وَشَمْكير على عداوة عضد الدولة في الباطن فقطن عضد الدولة لذلك ولم يُظهره (لأنه كان يجلُّ أخويه ومن هذا القبيل استقباله في بغداد في العام السابق ٢٧٠ هـ للصاحب بن عبَّاد وزير أخيه مؤيِّد الدولة بالحفاوة البالغة) وجهَّز العساكر مع أخيه مؤيِّد الدولة لقتال قابوس فتوجه إليه مؤيد الدولة وحصره وأخذ بلاده ، ولم ينفعه قضر الدولة المتحالف معه وكان لقابوس من الدلاد طدرستان وغيرها .

وفى سنة ٣٧٧ هـ توفى السلطان (٢) عضد الدولة أبوشجاع بن ركن الدولة بن بويه ولي . لكة قارس بعد عمه عماد الدولة ، ثم قوى على ابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة ، وأخذ منه العراق وبغداد ، وزوح ابنته الخليفة الطائع العباسى ، وبلغ سلطانه مع سعة المملكة والاستيلاء على الممالك ما لم يبلغه أحد من بنى بويه ودانت له البلاد والعباد ، وهو أول من خُطب له على المنابر فى بغداد بعد الخلفاء ، وأول من ضُربت الدبادب على باب داره ، وكان فاضلا نحويا ، وله مشاركة فى فنون كثيرة ، وأول من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٢٩ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ .

خوطب بالملك شاهنشاه في الإسلام . قال أبوعلى الفارسي منذ تلقّب شاهنشاه (\*) تضعضع أمره ، وماكفاه ذلك حتى مدح نفسه فقال :

عصف د الدولة وابن ركنها ملك الأمسلاك غسلاً القسدر ويشاء الله تعالى أن يعجِّل بأخذه فراح يردد قول القاسم بن عبدالله الوزير نادما على ماكان منه:

قتلتُ صناديد الرِّجال فلم أدّع عدواً ولم أمهل على ظَنَّة خَلْقا وأخليتُ دور الملك من كلِّ نازل ويدّدتُهم غربا وشردتهم شرقا

ثم جعل يبكى ويقول « ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه » وصار يرددها إلى أن مات فى شوال ببغداد وله سبع وأربعون سنة ، وتولّى الملك من بعده ابنه صحام الدولة. (وهو الذى استوزر ابن سعدان الذى كنى عنه أبو حيان بالوزير العارض) .

وفى أول العام اللاحق (٣٧٣ هـ) أظهرت وفاة عضد الدولة ، وحُمل تابوته الى المشهد ، وخُبلس ابنه صصام الدولة للعزاء ، وجاءه الخليفة الطائع معزيًا ، ولطم عليه الناس فى الأسواق أيَّاما عديدة ، ثم ركب صصام الدولة الى دار الخلافة ، وخلع عليه الخليفة الطائع عبدالكريم سبع خلع ، وعقد له لواعين ولقِّب شمس الملة ، وبعد فترة يسيرة ورد الخبر على صصام الدولة بموت عمه مؤيّد الدولة ، فجلس صصام الدولة أيضا العزاء ، وجاءه الخليفة الطائع مرة تابية معزيا في عمه مؤيّد الدولة ، ولما مات مؤيد الدولة كتب وزيره الصاحب اسماعيل بن عباد الى أخيه فضر الدولة على بن ركن الدولة بالإسراع اليه ، وضبط ممالك أخيه مؤيد الدولة ، فقدم فضر الدولة إليه وملك بلاد أخيه واسبتوزر الصاحب بن عباد ، وعظم ابن عباد في أيام فضر الدولة الى الغاية .

وبذلك نصل إلى الغاية المنشودة من سرد تاريخ دولة بنى بويه ، أى وصلنا إلى مؤيد الدولة الذى توفى سنة ٣٦٧ هـ والذى استوزر الصاحب بن عباد منذ سنة ٣٦٧ هـ حتى وفاته فى عام ٣٧٣ هـ وبموته ضم أخوه فضر الدولة أملاكه إليه واستوزر الصاحب بن عباد حتى وفاة الصاحب فى سنة ٣٨٥ هـ .

وعلمنا من هذا السرد الطويل أن أبا الفضل بن العميد كان وزيراً لركن الدولة بن بويه حتى وفاة أبى الفضل سنة ٣٦٠ هـ، ولا كان الصاحب بن عباد قد تولَّى الوزارة

<sup>(\*)</sup> نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من مناداة الملك بالشاهنشاة (لأن معناها ملك الملوك).

لخلفه مؤيد الدولة منذ عام ٣٦٧ هـ ، فإن الفترة الوجيزة بين هذين العامين (من سنة ٣٦٠ إلى سنة ٣٦٦ هـ) قد استوزر فيها ركنُ الدولة أبا الفتح بن العميد خلفاً لأبيه أبي الفضل ، وبذلك يتَّضبح أن كتاب (مثالب الوزيرين) الذي ألَّفه أبوحيان التوحيدي هو في أبى الفتح بن العميد والصاحب بن عباد . بينما يتضم أن كتاب «الإمتاع والمؤانسة » هو كل مادار من محاورة بين أبى عبدالله بن سعدان وأبى حيّان ، حينما كان ابن سعدان وزيرا لصمصام الدولة بن عضد الدولة بن بويه وتأكيداً لذلك نقرأ الفقرة التالية كما أوردها ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة « السنة التاسعة (١) من ولاية العزيز نزار على مصر وهي سنة أربع وسبعين وثلثمائة فيها دخلت القرامطة البصرة لما علموا بموت عضد الدولة ولم يكن لهم قوة على حصارها ، فجُمع لهم مال فأخذوه وانصرفوا . وفيها وقع الصلح بين صمصام الدولة وبين عمه فخر الدولة ، بمكاتبة أبي عبدالله بن سعدان إلى الصاحب بن عبًّاد . فكان ابن سعدان يضاطب المتَّاحب بن عباد بالصباحب الجليل ، والصباحب بن عباد يخاطب ابن سعدان بالأستاذ مولاي رئيسي» زدْ على ذلك ماسبق ذكره في المقدمة ، ونقصد بذلك ماجاء في كتابُّ الإمتاع والمؤانسة " أن أباحيان قص على الوزير أنه سمع رجلا على جسر بغداد يقول وقد رأى ابن بقيَّة الوزير المشهور مصلُوبا بعد أن مات عضد الدولة / سبحان الله عضد الدولة تُحت الأرض وابن بقية فوق الأرض ، فلما سمع الوزير ذلك قال (لأبي حيان) هكذا حدثني أبو الوفاء صديقك : فاستأذنتُ اللَّك في دفن ابن بقيَّة فدُفن ، وبتحليل هِذه الواقعة نقول: الملك المراد في هذه القصة هو صمصام الدولة لأنه تولِّي الملك بعد وفاة أبيه عضد الدولة والوزير الذي قال . أستأذنت الملك في دفن ابن بقية هو الوزير أبو عبدالله بن سعدان كما اتضبح من الفقرة عن ابن تغرى بردى والتي تؤكد أنه تولى الوزارة لصمصام الدولة ، وكان وزير عمه فخر الدولة حينئذ الصاحب بن عباد ، وعن طريق هذين الوزيرين ثم التصالح بينه وبين عمه بعد وفاة أبيه .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٤٥ .

#### ثانيا : عصره العلمي والأدبي :

لاتلازم بين المالة السياسية والمالة العلمية (١) والأدبية . ذلك أنه من المقائق الملموسة من استقراء التاريخ ان المركات العلمية والأدبية لاتتمشى مع التطور السياسى أو تتجاوب بذات الدرجة مع التقلبات السياسية . فالسياسة تتسم بالتغير المفاجئ ، وقد تجئ على مهل وتدبير ، أمّا الحركات العلمية والأدبية فلابد لها من تمهيد طويل ، ولابد لانقطاعها أو ضعفها من مهلة تطول أو تقصر .

فالدولة العباسية في ذلك القرن – الرابع الهجرى – قد تدهورت وتمزقت أوصالها ، واستبدت في أنحاء كثيرة منها القوميات المختلفة غير أنها رغم هذا الاضمحلال فإن النشاط العلمي والأدبى دائب في طريقه إلى أفاق رحبة . ولذلك أسباب أهمها :

- ان التيار الذي كان قويا مندفعا في القرن الثالث مازال على قوته واندفاعه في
   القرن الرابع الهجري ، ولم يتاثر بالعوامل السياسية المفاجئة.
- ٢ أن الملوك والأمراء الذين صاروا قائمين بشئون الحكم والسياسة في أقاليمهم وجدوا ألخير لهم في تقريب العلماء ، وتشجيع الأدباء ، وسواء أكانوا يبتغون من
   ذلك محاكاة خلفاء بني العباس الأوائل ، أم يريدون أن يُضفوا على ملكهم هالة من الأبهة والمجد وحُسن الأحدوثة ، أو يتخذوا من العلماء والأدباء اعوانا لهم في شئون الملك والسياسية ، فقد نتج عن ذلك ازدهار الحياة العلمية والأدبية.
- ٣ ومع هذا فقد اشتهر آل بویه بالعلم والأدب ، وهم لیسوا بعرب ، فكان عز الدولة بن المعز شاعرا ، وكان عضد الدولة وابنه تاج الدولة أدیبین وكذلك أبوالعباس بن ركن الدولة ، على أن عضد الدولة كان نابغا فى عدة علوم . لذلك ظهر میلهم فى اختیارهم الوزراء والمقربین الیهم ، فكان أكثر وزرائهم كتابا أو شعراء أو علماء ، فمعز الدولة استوزر ابن العمید وابنه فمعز الدولة استوزر ابن العمید وابنه أبا الفتح ، ومؤید الدولة ، ثم أخوه فخر الدولة استوزرا الصاحب بن عباد .
- على أن بنى حمدان بالموصل (٢) وحلب وهم عرب خُلَّص كانوا شعراء وأدباء كسيف الدولة الحمدانى وابن عمه أبى فراس ، ومع هذا فقد غُص بلاطهم بالشعراء والأدباء والعلماء ، فهذا أبوالطيب المتنبى قضى فى كنف سيف الدولة

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفي - أبوحيان التوحيدي جـ/١ ص ١٦ ،١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٧ ، ١٨ .

تسع سنوات وقصد سيف الدولة علماء وأدباء كتيرون منهم السريُّ الرَّفا وأبوالعباس النامى وأبوالفرج البيغاء وابن نباتة السعدى وأبوالفرج الأصفهانى وعبدالرحيم ابن نباتة والفارابى وابن خالويه .

ه - وكان الغزنويون مشغولين بالفتح ، لكن حروبهم لم تصرفهم عن مناصرة العلم والأدب ، ولم تشغل الحروب السلطان محموداً عن اجتذاب الأدباء والعلماء الى حاضرة ملكه ، فهو الذي كتب الى أمير خوارزم يقول له: علمت أن في مجلسك جماعة من العلماء المبرزين ، فأرسلهم إلى ليشرف بهم مجلسى ، ونستفيد من علمهم ، وهو الذي أشار على الفردوسي أن يتم الشاهنامة التي بدأها الدقيقي باقتراح من نوح بن منصور الساماني .

آ – وأمًّا مصر في عهد الأخشيد (۱) ثمَّ في عهد الفاطميين فقد اهتم الحكام بالعلماء والأدباء فهذا أنوجور الأخشيدي يستوزر أبا القاسم جعفر بن الفضل بن الفرات، وهذا أبو الطيب المتنبي يزور مصر في ولاية ابي المسك كافور ويأسره كرم أبي شجاع فاتك أكبر مماليك الأخشيد إذ طوقه بهداياه قبل أن يمدحه وبعث إليه هدية قيمتها ألف دينار ثم اتبعها بهدايا أخرى فاستاذن كافورا في مدحه فأذن له فمدحه بالقصيدة التي يقول فيها .

لاخسيل عندك تُهديها ولامسال فليسعد النّطق إن لم تُسعد الحال ولعل مدح المتنبى لفاتك كان من أهم عداوة كافور له . ولم تشفع له كافورياته التى قال في إحداها بعد تركه سيف الدولة بن حمدان :

قسواصد كافسور توارك عسره ومن ورد البحر استقل السواقيا فسجات بنا إنسان عين زمان وخلَّت بياضا خلفها وماقيا

٧ - وهي أول قصيدة مدح بها كافورا ثم مدحه بعد ذلك بقصيدته التي يقول فيها .

وأخلاق كافتور إذا شئتُ مدْحَه وإنْ لم أشا تُملَى على فاكتبُ إذا تَرك الإنسَّانُ أهلاً وراءه ويمَّمَ كافوراً فما يتغربُ

ر١) جمال الدين أبوالمحاسن ، النجوم الزاهرة - ج/ ٢ ص ٢٩٢ ، ٢٢٠ . ٢٣٠ .

وهذا الاستشهاد للتدليل على اهتمام كافور الأخشيدي بالأدباء والعلماء مع أنه كان من الرقيق الذي اشتراه الأخشيد وفي ذلك يقول الذهبي « وكان كافور يدني الشعراء ويجيزهم ، وكان تقرأ عنده في كل ليلة السير والأخبار للدولة الأموية والعناسية ...» .

٨ - والفاطميون منذ أن نشأت دولتهم بالمهدية سنة ٢٦٧ هـ احتضنوا العلماء والأدباء ثم حينما فتحوا مصر والشام اتخذوا مصر عاصمة لهم من عام ٣٥٧ هـ الى عام ٢٥ هـ وهم يجلُّون العلماء والأدباء فهذا شاعر الأنداس محمد (١) بن هانئ الاندلسي يودع قائد الفاطميين وهو يتأهب بجنده لغزو مصر - يودعه بقصيدته المشهورة التي يقول فيها:

فلم أدر إذْ ودَّعتُ كــــيعَ أودِّعُ

رأيتُ بعيني فوق ماكنتُ أسمع وقد راعني يوم من الحسسر أروع والمعاني في المسلم غدداة كدأنَّ الأمقَ سُدِّ بمثله فعاد غُروب الشمس منْ حيث تطلعُ ولم أدر إذْ شيِّعتُ كيفَ أشييًّعُ

استكمأل نقل الفلسفة اليونانية الى العربية ظاهرة جديدة في الحركة (٢) العلمية والأدبية: فقد تم في القرن الذي عاش فيه أبوحيان والقرن الذي يليه نقل الفلسفة اليونانية الى العربية ، ومن أشهر النَّقلة : أبويشر متى بن يونس القُنَّائي (المتوفي ٢٢٨هـ) وأبوزكريا يصيى بن عدى المنطقى (المتوفى صوالى سنة ٣٦٤ هـ وأبوعلي اسحاق بن زُرعة (المتوفى ٤٤٨ هـ) وأبوالخير بن الحسن بن الخمار (ولد سنة ٣٣١هـ) وقد اتصل أبوحيان التوحيدي بهؤلاء وبغيرهم ، وتتلمذ على أيديهم وأفاد منهم كثيرا .

# سمات الحركة العلمية والأدبية في القرن الرابع الهجري ،

- ١ استكملت العلوم أسباب النضيج والنماء ، وظهر ذلك جليا في المعاجم اللغوية والفلسفة والطب والطبيعيات ، والتاريخ وتقويم البلدان وغيرها مما صنفوه او نقلوه عن اليونان والفرس والهنود.
- ٢ انتهى تطور النثر الفنى الى أسلوب خاص (٢): إذ امتازت أكثر كتاباتهم بالتفنن في التعبير وجنحوا إلى الصناعة والسجع ، واحتفلوا باللفظ ومالوا إلى التطويل وايثار الخيال الشعرى وغير ذلك من السمّات.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٨ ، ٢٩ ، جـ/٤ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد محمد الحوفى - أبؤحيان التوحيدى جـ/١ ص ١٨ ، ١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢ص ٢٠ ، ٢١ .

- "٢ ظهرت القصيص والمقامات،
- ٤ كُثرت المكتبات الخاصة والعامة .
- ٥ ازدهر المذهب الشيعى لأن آل بويه فى الشرق شيعة ولأن الفاطميين فى مصر
   أشد منهم تشيعا ، وكذلك القرامطة وهم من غلاة الشيعة فى العراق والشام.
- ٢ شاعت فى العالم الإسلامى مذاهب شتى فى القرن الرابع ، وتزاحمت فى البلد الواحد واشتد بينها الصراع ففى بغداد نحل شتَّى متناحرة ، وفى العراق والأعواز وفارس وأصبهان وخراسان مجوس من أتباع زرادشت يعبدون النار ، وفى البصرة قدرية وشيعة وحنابلة وفى مصر سنية وشيعة وفى خوزستان معتزلة وفى كل اقليم شد عة وحنابلة وشافعية ، وكثيرا ماتحدث الفتن بين المنابلة والشافعية أو بين المنابلة والسنة .
- ٧ خفّت حدَّة الشعور بالشعوبية بقيام دول غير عربية رغم اعتراف بعضها بالخلافة العباسية فقد خضعت بعض الأقاليم لبنى بويه وقوى نفوذ القرامطة في العراق والحجاز والشام ، وقامت الدولة الغزنوية الشيعية في خراسان وماوراء النهر وشمالي الهند.
  - ٨ ظهرت شخصية العواصم والمدن واضحة فى نسبة علمائها وأدبائها إليها :
     كالأصفهانى والرازى ، والمروروزى والبخارى والقُمِّى والنيسابورى .
    - ٩ كانت اللغة العربية هي لغة الأدب والحكومة في القرن الرابع .
- · ١ اصطبغ شعر بعض الشعراء بصبغة إقليمية واصطبغ شعر آخرين بالفلسفة كأبي العلاء .
- ١١ خلفت العواصم التي ينتمون إليها بغداد في الريادة فصارت مثابة الأدباء والعلماء ، والفلاسفة والشعراء .
- ۱۲ حسب القرن الرابع الهجرى ان يتألق في سمائه عشرات من كبار الكتاب ، وعشرات من العلماء والفلاسفة ، فمن الكتّاب الفوارزمي وبديع الزمان الهمذاني وابن عبّاد وأبوالفضل بن العميد والشريف الرضي وأبوالفرج (۱) الأصفهاني وأبواسحاق الصابي وأحمد بن يوسف وعلى بن عبدالعزيز الجرحاني .

ومن الفلاسفة والعلماء: مسكويه والفارابى وابن سينا وابن دريد وابن الأنبارى وابن فارس والآمدى والباقلاني والرازى وابن حزم وابن شهيد وأبوأ حمد العسكرى وأبوهلال العسكرى والحاتى والمرزباني والثعالبي .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢١

### ثالثاً ، الحالة الثقافية ،

لانستطيع الفصل بين أدب أبى حيان السياسي والحالة الثقافية ، ذلك – لأن الثقافة هي صدى الأحداث السياسية والاجتماعية ، وصورة الحياة الاقتصادية وسجل الأفكار الدينية والمذهبية والقضايا الفلسفية ، وإن أهم كتب أبى حيان وهو « الإمتاع والمؤانسة » يلقى نورا على الطريق في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى . نعني العصر البويهي وهو عصر مغبش بالظلام – (كما تبين لنا من عرض بعض الأحداث السياسية والكوارث التي تعرض لها العالم الإسلامي في ذلك الوقت ) والكتاب المذكور يتعرض لكثير من (١) الشئون الاجتماعية في ثنايا حديثه ، فيصف الأمراء والوزراء ومجالسهم كابن عباد وابن العميد وابن سعدان في محالسهم ومساويهم ، ويصف العلماء ، ويحلل شخصياتهم ، وما كان يدور في مجالسهم من حديث وجدال وخصومة وشراب ، ويصف النزاع بين المناطقة والنحويين ، كالمناظرة المتعة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي ومتي بن يونس القُنّائي في المفاضلة بين المنطق اليوناني والنحو وفي الكتاب النص الوحيد الذي كشف لنا عن مؤلفي إخوان الصفا ، وقد نقله القفطي منه ، إذ كان الوزير قد سأل أبا حيان عن هذه الرسائل (إخوان الصفا) ومن ألّفها . وعن القفطي من القفطي نقل هذا النص كلّ من كتبوا عن إخوان الصفا .

كما أن في الكتاب فوائد كثيرة عن الحياة السياسية للدولة ، فهو يصنف كثيرا حالة الشعب في عصره ، وموقفهم من الأمراء والملوك وهيجانهم واضطرابهم ، وأسباب ذلك فأبوحيان في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي صنفها كما يقول ياقوت الحموى «شيخ في الصوفية» وفيلسوف الأدباء ، وأديب الفلاسفة ، ومحقق الكلام ، ومتكلم المحققين ، وأمام البلغاء « والدكتور الحوفي (۱) يفضله عن كثير من أرباب الكتابة والصناعة اللفظية فيقول « أيقنت أن الرجل مغبون القدر ، مهضوم المكانة . وأيقنت أنه أجدر بالدراسة والتقدير من أرباب الصناعة اللفظية الذين ذاعت شهرتهم في حياتهم وبعد مماتهم ، ومازالوا يدرسون إلى اليوم على أنهم زعماء مدرسة ، أو أصحاب طريقة في الكتابة ، كابن العميد وابن عبّاد والقاضي الفاضل ولسان الدين بن الخطيب. والحق أن أبا حيان يفضل هؤلاء جميعا ، ويفضل أضرابهم من كتّاب الزخرفة والزينة ، كبديع الزمان الهمذاني والحريري » .

<sup>(</sup>١) أحمد أمين وأحمد الزين - مقدمة كتاب الامتاع والمؤانسة مواف .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدى - مقدمة الكتاب .

" فأبوحيان نتاج القرن الرابع قرن النضج (۱) الثقافي والعلمى ، وكان أبوحيان مكتبة جامعة لأكثر مجالات هذه الثقافة ، فهو عالم واسع المعرفة ، متنوع الثقافة ، خبير باللغة والنحو والأدب والكلام والتصوف والفقه والفلسفة ولم يذر من هذه العلوم سوى الطب والكيمياء والرياضة .

# استيعابه لمعارف وعلوم عصره:

# وقد استقى كلُّ هذه المعارف والعلوم مما يلى :

- ١ استقاها من الكتب التى كان ينسخها بعد قراءتها واستيعابها . فقد كان يتخذ حرفة الوراقة ونسخ الكتب مصدر رزق له ، وهذا ساعده على التمعن فيها والإفادة منها . وهو يشبه الجاحظ فى هذا المضمار ، فقد كان الجاحظ يكترى دكاكين الوراقين ، ويجلس فيها للنظر والقراءة ، أما أبوحيان فقد كانت الوراقة حرفته وسهل عليه الإفادة منها .
  - ٢ لم يكن لأبى حيان عمل آخر يشغله عن البحث والدرس في بطون هذه الكتب .
- ٣ لم تمنعه هذه الحرفة من مجالسة العلماء والتردد على مجامعهم والأخذ من المشهورين منهم .

ففى الفلسفة: درس على أبى زكريا يحيى بن عدى المنطقى، وقرأ فى بغداد على ابى سليمان المنطقى (محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني) كتاب النفس لأرسطو. وكان أبوسليمان أكبر علماء بغداد فى الفلسفة والمنطق.

كذلك تتلمذ على أبى محمد المقدسى العروضى ، وأبوالفتح النوشجانى ، وأبوزكريا الصنيمرى ، وأبوبكر القُومسى ، وعيسى بن على ، ومسكويه ، وكتابه (الهوامل والشوامل) إن هو إلا أسئلة سأل أستاذه مسكويه عنها فأجابه عنها . ومن أساتذته الحسن العامرى وأبوالنفيس الرياضى ، وعلى بن عيسى الرمانى ، وقد أثنى عليه فى كتابه (تقريظ الجاحظ) .

وكان أبوحيان على صلة (٢) بنقلة الفلسفة اليونانية إلى العربية فى القرن الرابع كأبى بشر متى بن يونس القنائى ، وأبى زكريا يحيى بن عدى المنطقى ، وأبي على إسحاق بن زُرعة ، وأبى الخير بن الحسن ابن الكمار.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٩ ، ٣٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢ ، ٢٢ . ٢٤ .

وأمًا الفقه والحديث: فقد ذكر السبكى أنه درس الفقه الشافعى على القاضى أبى حاد المروروزى وسمع الحديث من أبى بكر الشاشى وأبى سعيد السيرافى وجعفر الخلدى، وعلى أبى الفرج المعافى بن زكريا النهروانى أعلم الناس بفقه الطبرى.

وذكره الأسنوى فى طبقات الشافعية لكن لانعرف لأبى حيان مذهبا خاصا فى الفقه ، بل لم يؤثر عنه سوى الفتيا فى مسئلتين . الأولى داء الكلّب الذى يعترى الجمال ، والثانية الربا فى الزعفران ولانعتقد أن فتواه فى هاتين المسئلتين كان اجتهادا منه بل ربما كان رأيا منقولا عن سابقيه.

وفي اللغة والنحو. تنبئ كتبه عن علم واسع باللغة ، من حيث مفرداتها والخبرة بدقة استعمالها ، والمهارة عى تركيبها ، وقد استمدها من مشافهة الأعراب فى البادية، ومن العلماء الذين درس علم ، وأعظمهم قدرا أبوسعيد السيرافى ، فقد قرأ عليه شرحه لكتاب سيبويه وعو معجب بأبى سعيد إعجابا عظيما ، إذْ يقول عنه إنه الإمام ويقول إنه شيخ الدهر ، وقريع العصر ، العديم المثل المفقود الشكل .

ومن ذلك قوله فى كتابه (تقريظ الجاحظ) أبوسعيد السيرافى شيخ الشيوخ وإمام الأئمة، معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافى والقرآن والفرائض والحديث والكلام والحساب والهندسة . أفتى فى جامع الرصافة خمسين سنة على مذعب أبى حنيفة فما وجد له خطأ ، ولاعتر من على زلة . وقضى ببغداد ، وشرح كتاب سيبويه فى ثلاثة آلاف ورقة بخطّه فما جاراه فيه أحد ، ولاسبقه إلى تمامه إنسان . هذا مع الثقة والديانة والأمانة فى الرواية ، صام أربعين سنة وأكثر الدهر كله .

وأبوسعيد السيرافى هو الحسن بن عبدالله (۱) بن المرزبان ، النحوى القاضى ، كان أبوه مجوسيا واسمه بهزاد فأسلم فسمى عبدالله ، سكن الحسن بغداد ، وولى القضاء بها ، وكان مفتياً فى علوم القراءات والنحو واللغة والفرائض والكلام .... الخ - توفى سن ٣٦٨ هـ .

وفى علم الكلام: وهو العلم الذى (٢) سمى أولا بالنظر فى العقائد والأحكام الدينية فقها ، ثم اطلق عليه الفقه الأكبر على الاعتقادات ، والفقه فى المعاملات . ثم اختص بالعقائد فسمى علم العقائد أو التوحيد أو علم الصفات أو علم الكلام: وسمى كذلك

<sup>(</sup>١) أبوا لمناسس حمال الدين تغربي بردي - السحوم الراهرة ، الحر، الرابع ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) د. أسمد محمد الحوفى- أبوحيان التوحيدي ص ٢٧ ، ٢٨ من الحزء الأول و ص ٢٦ ، ٢٧ من الحزء التاني .

لأنه يكسب صاحبه قدرة على الكلام في المسائل الشرعية كالمنطق في المسائل الفسفية، وفي هذا الصدد ذكر ياقوت في حق أبى حيان فقال: « هو محقق الكلام »، ومتكلم المحققين ووصفه السببكي بأنه متكلم صوفى . وقال ابن حجر: إنه سمى التوحيدي نسبة الى التوحيد ، إذ كان المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد .

وشيوخه في هذا المجال ، أبوسليمان المنطقي (محمد بن طاهر بن بهرام .. السجستاني) ويحيى بن عدى المنطقي ، ومسكويه وكتابه الهوامل والشوامل هو أسئلة فلسفية كلامية وجهها إلى أستاذه أبي على أحمد بن يعقوب بن مسكويه فيبعث إليه ابن مسكويه بأجوبة شافية كافية . والأسئلة التي يوجهها أبوحيان تدل على ذكائه وقدرته على الكلام ، ومع أنه يستطيع أن يجيب على كل سؤال يطرحه إلا أنه فضل أن يسمع رأى أستاذه مسكويه ثقة منه أنه أكثر إفادة وإقناعا وكذلك كان شأنه مع الأساتذة الذين يجلّهم .

ومن ذلك القبيل سواله أباسليمان المنطقى (١) الفيلسوف عن الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة (في الإقناع) فأجابه بأن طريقة الفلاسفة أصح وأقوم وسجل هو إجابه أبي سليمان ولم يناقشه فيها ولم يعقب عليها . وكذلك كان أمينا في حمل رأى أبي سليمان (٢) المنطقي عن جماعة إخوان الصفا الى مجلس ابن سعدان ، فقال أبوحيان عن رسائل إخوان الصفا (حملت جملة منها الى أبي سليمان المنطقي وعرضتها عليه ، ونظر فيها أياما ، واختبرها طويلا ، ثم ردها على وقال : تعبوا وما اغنوا ، ونصبوا وما أجدوا وحاموا وماوردوا ، وغنوا وما أطربوا ، ونسجوا فهلهلوا ... ظنوا مالا يكون ولايمكن ولايستطاع ، ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة في ظنوا مالا يكون ولايمكن ولايستطاع ، ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة في الشريعة ، وأن يضموا الشريعة الفلسفة ، وهذا مرام دونه حدد (مشقات) وقد توفر على هذا قبل هؤلاء قوم كانوا أحد أنيابا ، وأحضر أسبابا ، وأعظم أقدارا ، وارفع أخطارا .. فلم يتم لهم ما أرادوه ، وحصلوا على لوثات قبيحة ، ولطخات فاضحة ، وألقاب موحشة ، وعواقب مخزية ، وأوزار مثقلة .

وأما التصوف: فأبؤحيان من المتصوفين الأوائل الذين ساروا في درب التصوف، وهي رحلة طويلة بدأها بالتفقه في الدين، ودراسة علم الكلام للرد على المناطقة والمتفلسفين، وكان نتاج رحلة التصوف كتّابه الإشارات الإلهية والرسالة الصوفية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ/١ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٠ ، ص ١٠ من الجزء الثاني .

ورسالة في أخبار الصوفية ولم تخل كتبه الأخرى من المواقف التصوفية ، ففي كتابه المقابسات الذي سَجُّل فيه ماسمعه من فطاحل العلماء في بغداد بمجلس أستاذه أبى سليمان المنطقي ، في هذا الكتاب لمحات تصوفية شفافة : مثل الموضوعات الفلسفية التي تدعوا الى الفضيلة والأخلاق السامية ، ومادار حول حتمية المعاد والنوم شاهد على المعاد ، ونقل على أبى مقداد كلاما في الناموس ، ونقل دفاع أبى سليمان عن البعث وزاد عليه من عنده ، ومن موضوعات كتاب المقابسات موضوع في شرف الزمان والمكان وتفاوت الناس في الفضيلة .

وأما في الشعر: فإن أباحيان لم يكن شاعرا ولاشبه (١) شاعر، ولايقدح في ذلك أن له بضعة أبيات من الشعر لأن القدر الضنئيل لايدل على شاعريته، ولاعلى ممارسته للشعر التي تسلكه في عداد الشعراء المقلِّين.

وهو نفسه يعترف بذلك في قوله لابن سعدان إذ ساله عن أصحابه الشعراء ، وحُكمه عليهم ، ورأيه فيهم « لستُ من الشعر والشعراء في شئ ، وأكره ان أخطو على دحُض أي مزلقة - لا أحتسى غير محض » فلما ألح عليه ابن سعدان وصفهم له وصنف الخبير البصير الحاذق . على أنه ملا بعض كتبه بشعر مختار جيد ، كما في الصداقة والصديق ، ونقل عن ابن المعتز وأثنى عليه ، وكان هذا رأى الدكتور الحوفي في أبى حيان التوحيدي شاعراً .

على أنَّ لى أن أتساءل إذا لم يكن أبوحيان شاعرا فلماذا لم ينسب الأشعار لقائليها، فكثير من الأشعار التى كان يستشهد بها فى كتبه ، خاصة فى «الإمتاع والمؤانسة» - كما أعتقد - كان ينشئها إنشاء لتناسب المقام على طريقة مقامات البديع الهمذانى ، ففى ليلة جعلها ابن سعدان مجونية ليأخذ بنصيب من الهزل بعد الكلال من المحاورات الجدية ، وقال له : هات ماعندك ، فكان ما استشهد (١) به قصيدة مجونية طويلة ، وقد اعتذر محققا الكتاب عن إيرادها قائلين « ولولا الأمانة العلمية والإخلاص التاريخ لحذفنا أكثرها واكتفينا بما لطف ورق » فعند استشهاده بهذه القصيدة يقول :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ/١ ص٤٢ (ولنا رأينا في هذه القضية وهو الوارد بعد إيراد رأى الدكتور الحوفي كما دكره المرجع السابق).

<sup>(</sup>٢) الامتاع والمؤانسة لأيم حيان التوحيدي / الليلة الثامنة عشر ص ٥٠ ، ١٥ الجزء الثاني .

. قال الشاعر ولم يخبرنا من هو وفيها يقول:

أصبحت من سُفْل الأنام أصبحتُ صَفعاناً لئي في إست ربًّات الخسيسا م ومَنْ يحنّ الى الخسيسام ياعــاذِلِي أُسَـِـرفْتُ في رجــل يــعـضّ إذا نــصـــ دع عنك من يعصصي العنو خلع العسدار ولاح في وتراه يرعك حين يُذ خوفاً من الشّهر المعذّ سلسُ القياد إلى التصا بي والملاهي والحارام

إذ بعت عسرضى بالطَّعَام م النفس من قصوم لئام عذل الخليع المستهام حتُ له علَى فــأس اللجــام ل ولايصيخ إلى الملام ثوب المعسساصي والأثام كُرُ عنده شهرُ الصيامُ ب نفِــسـه في كلِّ عــام

فإن كان أبوحيان يستنكف من. الانضواء تحت لواء الشعراء لكي لا ينسب إليه ذلك النوع الخليع من الشعر فهل يأنف من الانتساب إليهم من يقول:

إنَّ الغريب بحديث ما حطَّت ركسائبه ذليل الغريب بحديث ما ولسانه أبدأ كليل بعضاً وناصده قليل

ويد الغريب قصصيرة والناس ينصص بعضضهم

ثم أليس البيتان التاليان هما من شعر أبى حيان وهما البيتان اللذان أنشدهما الوزير أبا عبد الله العارض في أول الليلة الرابعة من ليالي "الإمتاع والمؤانسة".

كلانا سواء في الهوى غير أنَّها تجلَّد أحيانا ومابى تَجلُّدُ تضاف وعيد الكاشحين وإنَّما جُنوني عليها حين أُنهي وأَبْعَدُ



# رابعاً: صلة أبى حيَّان بمنشئى الكتابة الديوانية:

نعلم جميعا أنَّ الكتابة الديوانية قد بلغت شأواً عظيماً فى القرن الرابع على يد كتَّابٍ مبرزين يأتي على رأسهم ابن العميد ، عميد الكتَّاب فى ذلك القرن ، ثم الصاحب بن عباد الذى طبَّقت شهرته الأفاق ، والتفَّ حوله من الشعراء والكتَّاب والعلماء والفلاسفة مالم يبلغه أحد من وزراء بغداد ومايليها من الأقاليم ، وأبوحيان التوحيدى وإنْ لم يكن من كتَّاب الدواوين - قد تأثر أيَّما تأثر بالكتابة الديوانية بسبب مزاولته مهنة النسخ والتحبير ، فقد أتاحت له الفرصة السانحة للاطلاع والاستيعاب والمحاكاة.

### نشأة الكتابة الديوانية:

أوجب اتساع الدولة الإسلامية منذ عصر الأمويين(١) أن يكون هناك نوع من الكتابة الفنية ، سُمِّيت بالرسائل الديوانية ، يزاولها كتاب مختارون ومفتنُون في الكتابة لبلوغ القصد من هذه الرسائل بأوجز العبارات وأبلغ المعاني ، وكان لاحتكاك العقلية العربية بالعقلية الفارسية ، أو العقلية السامية والعقلية الآرية أثر في إحكام هذا الفن ، ففي أوائل القرن التاني حينما التقت هاتان الحضارتان طال نفس الرسائل طولا ملحوظا ، وكان ذلك واضحا في أسلوب عبدالحميد الكاتب آخر كتَّاب بني أمية ، وابن المقفع أول الكتاب في العصر العباسي . وظهر بعد ذلك بقليل في التوقيعات في آخر الرسائل الذي اشتهر به كتَّاب الرامكة .

ومازال الكتاب يطوّلون رسائلهم ويجوّلون في اختيار عباراتها ، ويُعنون بالمترادفات ويكثرون منها توضيحا واسترسالا حتى بلغ الترسل حد الكمال في أواسط القرن الثاني ، وفي القرن الثالث خرج الجاحظ المتوفى سنة هه٢ هـ بأسلوب جديد ، فأضاف الى الرسائل شيئا جديدا عرف به ، هو الجمل المزدوجة وهي التي يعني فيها الكاتب بأواخر الجمل في الوزن ، دون التزام بتوحيد الحرف الأخير ، وذلك مايميز الأزدواج عند الجاحظ من السجع الذي انتشر بعد عصره ، كما أضاف كتّاب القرن الثالث الى هذا النمط من الأسلوب الإطالة في مقدمات الرسائل ، ومنها التحميدات ، كذلك عنوا بخواتيهما ، وأصبحت الرسالة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي : المقدمة وموضوع الرسالة والخاتمة . أما السجع فقلما ظهر في أسلوبهم وإن ظهر كان من النوع السهل المطبوع الذي يفلت من ثنايا القلم دون تكلف ، أو إعمال فكر كما تفلت البادرة الجميلة أثناء الكلام .

<sup>(</sup>١) الأداب الاقليمية - د حامد حفني داود - ص ٢٦ ، ٢٧ .

ويعتبر القرن الثالث (١) قرن الكتابة بحق ، فهو فضلا عن عناية الكُتَّاب بالترسلُ وبعدهم عن التكلف والسجع المصنوع ، والمحسنات البديعية ظهر من بينهم فلاسفة النقاد الذين حرصوا كل الحرص على الأسلوب الرصين في الكتابة . منهم أبوعثمان الجاحظ المتوفى سنة ٢٧٦ هـ ، أما الجاحظ فقد رسم الجاحظ المتوفى سنة ٢٧٦ هـ ، أما الجاحظ فقد رسم ببيانه الأسلوب الجيد في الكتابة ، وكأنه كان في صنعه نموذجا للمحاكاة الفنية في أسلوب الكتابة ، بينما و،قف ابن قتيبة موقف الناقد اليقظ الذي يحمل على الكتّاب الخارجين عن أنماط العربية في الكتابة ، ولأمر ما ألف كتابه « أدب الكاتب» في فن الكتابه ، معرفا كتّاب عصره بالأسلوب الصحيح الذي يجب احتذاؤه ، مشددًا اللوم والنكير على هؤلاء الذين أسرفوا في النهل من الثقافة اليونانية ، والذين تأثروا بألفاظ الفلاسفة ، واستخدموا مصطلحاتهم الفلسفية في كتاباتهم بقصد التشدق وإظهار العلم حتى خرجوا عن أسلوب الترسلُ المقبول في العربية .

## تطور فن الكتابة في القرن الرابع الهجري .

فلما كان القرن الرابع ، وخفَّت حدة النقد على الكتَّاب والشعراء تشبث الكتاب بالصناعة اللفظية ، وكان أول الداء انتشار السجع في أساليبهم ، وقد بدأ السجع المصنوع أول الأمر في أساليب كتَّاب ديوان الخليفة المقتدر كابن الفرات وابن مُقلة :

وتفصيل ذلك ان كتاب القرن الرابع لم يكتفوا بما صنعه أسلافهم من سجع قليل بل ساروا بأساليب الرسائل أشواطا أخرى مثل:

- ١ الإكثار من السجع المصنوع في أواخر الفواصل والتزموا بها التزاما تاما .
- ٢ اضافوا الى التزام السجع فى أساليبهم (٢) ماعُرف فى القرن الرابع من ألوان البديع سواء فى ذلك اللفظى والمعنوى ، إلا أن هذا القرن كان قرن الشعر قبل النثر ، كما كان قرن التطور فى حياة البديع والبلاغة العربية .
- ٣ تأثر الكتاب فى أساليبهم بالشعراء، فأكثروا من تضمين رسائلهم بالشعر بعد أن كان هذا التضمين قليلا فى العصر السابق ... وهذا مردُّه إلى أن أكثر الكتَّاب فى ذلك القرن كانوا جميعهم يقرضون الشعر وهذه الظاهرة واضحة فى أسلوب ابن العميد والصاحب وعبدالعزيز بن يوسف وابراهيم بن اسحاق العباسى وجميعهم من الكتَّاب الشعراء.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٨ ، ٣٩ .

وتُعزى البلاغة اللفظية من سجع وبديع وزخرفة لفظية وتضمين للشعر فى هذا القرن الى اتصال العرب بالقرس منذ قامت الدولة العباسية على أيديهم والفرس أهل حضارة مادية وآثار فنية مجسمة وملونة ، ولاشك أن هذه الحضارات المادية انتقلت الى العرب، وظهرت فى أنظمتهم السياسية ، كما ظهرت فى تقاليدهم وعادتهم ومظاهرهم الاجتماعية ، وبدت هذه الحضارة المادية واضحة فى كل شئ حتى فى ملابسهم وقصورهم وأبنيتهم بما فيها من أثاث ورياش ، ثم تحول هذا التأنق المادى من المادة الى اللغة بحكم سنة التطور ، ونظرية المؤثّر والأثر فظهرت هذه الزخرفة فى أساليب الشعر .

ومن أشهر الكتاب فى الديوان العباسى (١) عبدالله بن المقفَّع ، وكان كاتبا لأعمال المنصور بالبصرة ، وخالد بن برمك وزير السفاح وكاتبه ، والموريانى وزير المنصور ورئيس ديوانه ، والربيع بن يونس الذي كتب للمهدى ... وظهر كتاب أخرون فى بلاد فارس حيث الدولة البوبهية التى أخذت مكانة بغداد ، ومن ثمَّ انتقلت زعامة الكتابة إلى بلاد المشرق على أيدى جماعة من أعلام الكتابة كابن العميد والصاحب وعبدالعزيز بن يوسف وأبى العباس من وزراء ملوك بنى بويه .

### ابن العميد زعيم كتاب المشرق:

هو أبوالفضل محمد بن الحسين بن العميد (٢) ، ينتهى نسبه إلى أسرة فارسية بمدينة قُم ، ولد سنة ٢٠٠ هـ وكان والده نخالا في سوق الحنطة بهذه المدينة ثم ارتفع شأنه بالعلم وحسن التدبير ، وكان يكتب في أول حياته لصاحب خراسان ، ثم اتصل بني بويه ودبر معهم شئون دولتهم ، وهكذا نشأ ابنه أبوالفضل في بيئة عالية اشتهرت بالكتابة الديوانية ، وحسن التدبير ، فاستوزره الملك ركن الدولة بن بويه ، فساس دولته ودبر شئونها وتوفى سنة ٢٦٠ هـ .

### طريقته وأساويه في الكتابة:

يعتبر ابن العميد أول عمداء الكتابة في العصر العباسى الثاني وأعظم كتَّاب القرن الرابع ووزرائه المشتغلين بشئون الدواوين ، ويعتبر أول المطورين لأساليب الكتابة في هذا العصر ، وقد تحري في أسلوب الرسائل أن نكون الجمل مسجوعة في صورة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ٤١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤١ ، ٤٢ .

ملتزمة ، وإن تكون الفقرة قصيرة في الغالب ، محلاة بالمحسنّات البديعية ، ألفاظها مختارة رنّانة ، وجملها حسنة الرصف ، جيدة السبك ، مع الإكثار من تضمين جيّد للأشعار ، والاستشهاد بالأحاديث المناسبة المأثورة ، والأمثال السائرة المشهورة بعد الاقتباس من القرآن . ويسبب هذه الصناعة اللفظية يميل بعض النقاد الى تسمية طريقته بالشعر المنثور ، كما يميلون إلى اعتباره خاتمة الكتّاب فيقولون ، « بدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد » .

### تأثر معاصريه - ومنهم أبوحيان التوحيدي - بكتابته:

وتأثر كتاب المشرق بطريقة ابن العميد في الكتابة فجروا على أسلوبه ، ناسجي على منواله في الصناعة اللفظية ، وفي مقدمة هؤلاء الكتاب الذين تأثروا طريقته تلميذه الصاحب بن عباد المتوفى سنة ه ٢٨٨ هـ ، وأبوبكر الضوارزمي (توفى سنة ٢٨٨ هـ) وابي اسحاق الصابي ( توفى سنة ٢٨٨ هـ ) وبديع الزمان الهمذاني ( توفى سنة ٢٩٨ هـ) وأبوحيان التوحيدي (توفى سنة ٤٠٠ هـ) \*

# نموذج لأبى حيًّان يحاكى فيه أسلوب ابن العميد :

النموذج الذى يناسب هذا المقام هو شيء يسير مما دار في الليلة الضامسة والعشرين من حوار بينه وبين الوزير العارض قال له أحبُّ أن أسمع كلاماً في مراتب النظم والنشر ، وإلى أيِّ(١) حدّ ينتهيان ، وعلى أي شكل يتفقان وأيُّهما أجمع للفائدة وأرجع بالعائدة وأدخل في الصناعة وأولى بالراعة ،

فاستصعب أبو حيان الجواب على هذا السؤال ، ولكنه إرضاء للوزير ، قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام على لسان شيخه أبى سليمان المنطقى فقال : «قال شيخنا أبو سليمان : الكلام ينبعث فى أوَّل مبادئه إمَّا من عفو البديهة ، وإمَّا من كدِّ الرويَّة ، وأمَّا أن يكون مركبا منهما ، وفيه قواهما بالأكثر والأقل -

ففضيلة عفو البديهة أن يكون أصفى ، وفضيلة كدِّ الروَّية أن يكون أشفى ، وفضيلة المركب منهما أن يكون أوفى ، وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل ، وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل (يلاحظ أن المحقق بدل هنا كلمة أقل بأكثر) وعيب المركب منهما بقدر قسطه منهما » ... .

<sup>(\*)</sup> المرجع السابق ص ٤٢ .

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ج/١ ص ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٥ . ١٣٦ .

ثم يقول أبو حيان « وسمعت أبا عابد الكرْخى صالح بن على يقول النثر أصل الكلام ، والنظم فرعه ، والأصل أشرف من الفرع ، والفرع أنقص من الأصل ، لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات . فأمًّا زائنات النثر فهى ظاهرة : لأن جميع الناس فى أوَّل كلامهم يقصدون النثر ، وإنما يتعرضون للنظم فى الثانية بداعية عارضة ، وسبب باعث وأمر معين .

قال: ومن شرفه أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الإلهى مع اختلاف اللغات كلُّه منثورة مبسوطة ، متباينة الأوزان متباعدة الأبنية ، مختلفة التصاريف ، لا تنقاد الوزن ولاتدخل في الأعاريض.

وبعد أن عرض كثيراً من فضائل النثر على النظم قال.

" وأمًا ما يفضل به النظم على النثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العلماء الذين كانت سماء علمهم درورا ، وبحر أدبهم متلاطما ، وروض فضلهم مزدهراً ... قال السلامى : من فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها ، وتكلم الناس فى قوافيها ، وتوسعوا فى تصاريفها وأعاريضها ، وتصرفوا فى بحورها ، واطلعوا على عجائب ما استخزن فيها من أثأر الطبيعة الشريفة ، وسواهد القدرة الصنادقة . وما هكذا النثر .. " .

ويقال: ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت من الشعر ، ولايقال: ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شيء من النثر ، لأن صورة المنظوم محفوظة ، وصورة المنثور ضائعة .

ففى هذا النموذج الذى سنُقناه للقادئ الكريم من تثر أبي حيان التوحيدى يتأكد لنا أنه ليس ثمة بينه وبين الكتابة الديوانية التى برع فيها ابن العميد فرق شاسع – ناهيك فى ذلك عن موضوع هذه الكتابة – لأن أبا حيان لم يعهد إليه أى منصب كتابى فى الدواوين ولكن سمات الكتابة الديوانية فى كثير من كتاباته .. ولاعجب فى ترسمه لخطى ابن العميد فقد كان أستاذاً لجميع كتاب ذلك العصر .



# - ۴ -أبوحيان التوهيدي

- \* معالم حياته وصلاته بوزراء عصره
  - \* فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة
- \* فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التحليلي

# أبوحيان التوحيدي

### معالم حياته:

بادئ ذى بدء لقد سبق الإلماح فى مقدّمة هذا الكتاب الى التساؤل عن أبى حيان التوحيدى ، وهذا ليس بمانع من العودة مرة أخرى للتأكيد على ما ألمحنا إليه ، فهو على بن محمد بن العباس (١) ، وكنيته أبوحيًّان ، ولُقُب بالتوحيدى – كما سبق القول – لأن أباه كان يبيع نوعاً من التمر ببغداد اسمه التوحيد .. وهو الذى عناه المتنبى فى قوله :

يت رشّ فن مِنْ دمَى رشفات من فن فن من التوحيد أو أنَّ لقبه هذا نسبة إلى التوحيد - أى الدين - كما رأى ذلك ابن حجر العسقلاني، لأن المعتزلة يسمُون أنفسهم: أهل العدل والتوحيد .

ويقول الدكتور الحُوفى « ولانستطيع أن نرجح رأيا على آخر فى تلقيبه بالتوحيدى ، فريما كان أبوه يبيع هذا النوع من التمر ، وربما لقبه بالتوحيدى بعض معاصريه أو لاحقيه ممن عرفوا مذهبه فى التوحيد ، لكن الذى نوقن به أنه لم يعرض لهذا اللقب فى كتاب من كتبه ، على كثرة ماذكر فى كتبه ، ولم يُشرِ من قريبٍ أو من بعيدٍ إلى نسبهِ أو إلى أسرته »

ولعلّ السبب في عدم ذكره لنسبه أو أسرته هو أنه من أسرة متواضعة بسيطة ، خاملة الذّكر ، أو من أوساط الناس في عصر الدولة البويهية التي سيطرت على دولة الخلافة العباسية منذ عام ٣٣٤ هـ في بغداد وشيراز والرّي إلى أن زالت في عام ٧٤٤هـ ، وأوساط الناس في أي عصر من العصور لايلتفت إليهم ، ولايعني بهم ، ولذا فقد وجدنا مصنفي الكتب يُعنون بوفيات الأعيان لأنهم لايستطيعون الاعتناء بتسجيل تواريخ ميلادهم لعدم وجود سجلات للمواليد في تلك الأونة ، ومن باب أولى لايعنون بالسوقة من الناس وبخاصة حينما يرحلون عن هذه الحياة ،

ومهما اختلف في تعيين تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، فالأرجح أنه ولد في عام ٣١٢هـ وتوفى سنة ٤١٤ هـ « أي أنَّه عاش قرناً من الزمان، متنقًلا بين (٢) ربوع البلدان ، من

<sup>(</sup>۱) د. أحمد محمد الحوفي - أبوحيان التوحيدي - جـ/١ ص ٥٢ ،

<sup>(</sup>٢) خيرى شلبى - أبوحيان التوحيدي - ربيع الثقافة العربية ص ٧ .

بغداد الى الرّى الى شيراز ، إلى غيرها من المدن الإسلامية الحافلة ، لاسائحاً بل باحثا عن لقمة عيش طريّة ، وتوب دافئ وفرش ناعم ، وسقف أمن ولكن بدون جدوى ، فقد قلبت له الحياة ظهر المجن - كما يقول المثل العربي القديم - وأدار له الجميع رؤوسهم وظهورهم ، ولم يحفل به أحد » .

لماذ اعتنى المؤرخون بأعيان الناس ؟: يقول الدكتور الحوفى « أما وفيات (١) هؤلاء العلماء والأدباء فقلًما تُجهل ، وإن حدث فيها اختلاف ، لأنهم كانوا قد اشتهروا وذاع علمهم وأدبهم فى الآفاق ، وهذا هو السر فى أنَّ كُتب التراجم تُعنى بزمن الوفاة أكثر من عنايتها بزمن الميلاد » .

هل كان هذا المبدأ منطبقاً على حالة أبي حيان (٢) و رأى بعض النقاد أن أباحيان قد ظلم في الاختلاف على تعبين تاريخ وفاته ، كما اختلف على تعيين تاريخ ميلاده . وإن كان هذا أمراً سائعا وطبيعيا يحدث لكثير من الذين اشتهروا من العلماء والأدباء في تلك العصور ، إلا أن بعض النقاد رأى أن أبا حيان قد اختلف بشائه اختلافا بينا ، فهو لذلك قد ظلم ظلما عظيما ، وإكمالا لقول الدكتور الحوفي نورد هذه الفقرة « لكننا في تاريخنا لأبي حيان نلفي عسرين . عسرا في تعرف مولده ، وعسرا في تعرف وفاته ، كانما اتفق الناس على إهماله ميتًا ، كما أهملوه حياً ، وكأنما أبى حظّه المهضوم إلاً أن يلازمه في الحياة والموت .

وقد حار دارسوه في تحديد ميلاده ، فاستظهر السندوبي أنه ولد سنة ٣١٦ هـ معتمدا على أنه كتب رسالة الى القاضي أبى سهل على بن محمد يعتذر فيها من إحراق كتبه ، وأرخها سنة أربعمائة ، وقال فيها « وبعد فقد أصبحت هامة اليوم أوغد ، فإنى في عُشر التسعين ، وهل بعد الكبرة والعجز أمل في حياة لذيذة . لكن هذا الاستنباط لايستند إلى قوة ، فمن الجائز أن يكون قد ولد قبل ذلك أو بعد ذلك .

وننهى حديث الدكتور الحوفى بالاختلاف فى تاريخ وفاة أبى حيان بقوله « ولعل المؤرخين لم يختلفوا فى وفاة أبى حيان ، وأنه المؤرخين لم يختلفوا فى وفاة ابى حيان ، وأنه لخلاف جسيم ، يرجع بوفاته الى سنة ٣٦٠ هـ أو يمتد بها الى ٤١٤ هـ فأى خلاف ذلك الذى يفصل بين زمنين أكثر من نصف قرن »، على أننا نغلّب الرأى الذى ارتأى ان تاريخ ميلاده كان سنة ٢١٢ هـ وتاريخ وفاته كان سنة ٤١٤ هـ ، وإذا وضعا في

<sup>(</sup>۱) د أحمد محمد الحرفي - أبوحيان التوحيدي - مرجع سابق ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) يلاحط أنه لم يكتب عن أبي حيان التوحيدي من كتاب التراجّم أحد قبل ياقوت الحموي (المتوفى سنة ٦٢٥)

اعتبارنا تواضع حياة أبى حيان التوحيدى وبساطة اسرته وظروف الحياة فى تلك العصور وعدم اهتمامهم بتسجيل المواليد فى تلك الآونة ، فاننا نرى أن الاختلاف فى تعيين تاريخ ميلاد أبى حيان وتاريخ وفاته أمر عادى وطبيعى ، وليس فيه ظلم له ، ولانقول . إن الناس ربَّما اتفقوا على إهماله ميتا كما أهملوه حيا .

إلى أى البلاد ينتمى أبوحيان ؟ وكما اختلف المؤرخون فى تعيين سنة مواده وسنة وفاته ، اختلفوا أيضا اختلافا بينا فى مسقط رأسه ، فهو (١) عند ياقوت الحموى شيرازى الأصل وقال : إنه عمدة لبنى ساسان . وقال عنه أخرون : إنه واسطى قدم بغداد وأقام بها مدة ثم مضى إلى الرّى .

ونقل السيوطى عن ياقوت أنه شيرازى أو نيسابورى ، وسار فى هذا الدرب السندوبى وكذلك الدكتُور زكى مبارك ، أمًّا الأستاذ محمد كُرد على فقد ذهب الى أنه عربى الأصل ، وأيَّدنا هذا الرأى ذاكرين الأسباب فى مقدمة هذا الكتاب ، وأهمها أمران : أولهما أنه اسمه عربى صرف وثانيهما عدم معرفته للفارسية .

ثم ماذا حدث لأبى حيان وهو يسلك درب الحياة ؟: لم يتحدث أبؤحيان عن حياته وأعماله إلا عرضا، كذلك لم يتعرض مؤرخوه لما كان يمارس من عمل يتكسب به.

غير أننا نستنبط من بعض كلامه أنه كان يمارس الوراقة والنسخ ببغداد ، قبل أن يرحل الى ابن عباد (بالرّى) ونستنبط أنه كان جميل الخط ، دقيق النقل بالتصحيف والتحريف ... ويذكر في كتابه مثالب الوزيرين أن الصاحب بن عبّاد كلَّفه أن ينسخ له كتابا فقبل على مضض ، وقال لبعض الناس في دار الصاحب وإنما توجَّهتُ من العراق إلى هذا الباب ، وزاحمت منتجعي هذا الربيع لأتخلَّص من حرفة الشُّؤم .

هل كان أبوحيان موفّقا في رحلاته بين بغداد والربي ؟: لقد كانت أبواب الملوك والأمسراء والوزراء في ذلك الوقت تعج (٢) بذوى الصاجبات والمادحين ، الذين يرجعون محملين بالهدايا والخلع الثمينة بينما لم يجد أبوحيان له مكانا بينهم ، فقد ظلت الحياة تزرى بهذا الفيلسوف الكبير ، وتهزأ به يوما بعد يوم ، حتى بدأت نفسه تضبح بالشكوى وهو يطلب العون والمساعدة ممن بيدهم الأموال والمصادر ، حتى أنه أهرق ماء وجهه ، وأذهب كبرياءه في سبيل نيل عطاياهم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) خير شلني - أبوحيان التوحيدي - ربيع الثقافة العربية ص ٧ .

هل أغنته حرفة التأليف عن قصد الأمراء والوزراء على أن حرفة التأليف لم تغنه عن التردد على أولئك الأمراء والوزراء ، فهذه الحرفة جاءت تبعا لاشتغاله بالنسخ والتحبير ومجالسته للعلماء والفلاسفة والفقهاء ، وان كانت لم تردّه عن المسألة الا أنها بقيت تراثا عظيما في أمور شتى ، فمن هذه الكتب النفيسة التي أحرق على صفحاتها دمه ونور عينيه : المقابسات وكتاب الهوامل والشوامل وكتاب الصداقة والصديق وكتاب إلذخائر والبصائر وكتاب الإمتاع والمؤانسة وغير ذلك من كتب معروفة وأخرى مجهولة .



# صلاته بوزراء عصره:

من هم الأعلام الذين قصدهم رغبةً في رفدهم ؟

# أولا: أبوالفتح ذو الكفايتين

لقد قصد بالرَّى ذا الكفايتين أبا الفتح بن العميد الذى تولَى الوزارة لركن الدولة (۱) ابن بويه عقب وفاة والده أبى الفضل بن العميد (من سنة ٣٦٠ إلى نسة ٣٦٦ هـ) قال عنه صاحب يتيمة الدهر « هو على بن محمد (والده أبوالفضل محمد بن الحسين) ثمرة تلك الشجرة ، وشبل ذلك القسورة ، (وحقُّ على ابن الصقر أنْ يشبه الصَّقرا) وما أدق ماقال الشاعر :

إنَّ السَّرىُّ إذا سَرى فبنفسة وابن السَّريُّ إذا سرى أسراهما وكان نجيبا ذكياً ، لطيفاً سخيًا ، رفيع الهمَّة ، كامل المروءة ، ظريف التفصيل والجملة ، قد تأنق أبوه في تآديبه وتهذيبه ، وجالس به أدباء عصره ، وفضلاء وقته ، حتى تخرّج وخرج حسن الترسلُ ، متقدّم القدم في النظم ، أخذا من محاسن الآداب بأوفر الحظِّ، ولمَّا قام مقام أبيه قبل الاستكمال، وعلى بعيد من الاكتهال، وجمع تدبير السيف والقلم لركن الدولة ، لُقِّب بذي الكفايتين وعلا شأنه ، وارتفع قدره وبعد صيته ، وطاب ذكره ، وجرى أمره أحسن مجرى ، إلى أن تُوفي ركنُ الدولة فأفضَتُ حال آبي الفتح - كما حدُّثنى أبومنصور سعيد ابن أحمد البريدي - (إلى النحو التالي) قال ١ لما توفى ركن الدولة وقام مقامه (ابنه) مؤيِّد الدولة خليفةً لأخية عضد الدولة ، أقبل من أصبهان إلى الرّى ومعه الصاحب أبوالقاسم (ابن عباد) . وخلع على أبي الفتح خلعة الورّارة وألقى إليه مقاليد الملكة ، والصاحب على جملته في الكتابة لمؤيد الدولة والاختصاص به ، وشدة الحُظوة لديه . فكره أبوالفتح مكانه ، وأساء الظنَّ به ، فبعث الجند على أن يشعبوا عليه وهمُّوا بما لم ينالوا منه ، فأمره مؤيِّد الدولة بمعاودة أصبهان (أي أمر الصاحب) وأسرُّ في نفسه الموجدة على أبى الفتح لهذا السّان وغيره، وانضاف ذلك الى تغيُّر عضد الدولة واحتقاده عليه لأشياءً كثيرة في أيام أبيه وبعدَها منها مُمايِلتُهُ بِحْتيارَ (أي كان ممالناً لعزِّ الدولة بختيار بن معزِّ الدولة ضدَّ ابن عمه عضد الدولة) ، ومنها ميل القوَّاد إليه ، بل غلوُّهم في موالاته ومحبته ، ومنها ترفُّعه عن التواضع له في مكاتباته ، واجتمعت أراء الأخوين (مؤيد الدولة وعضد الدولة) على (١) أبومنصور الثعالبي - يتيمة الدهر - الحزء الثالث ص ١٨١ ، ١٨٦.

اعتقاله وأخْذ أمواله ، ولمّا اعتقل في بعض القلاع بدرت منه كلمات نُمّت إلى عضد الدولة ، فزادت في استيحاشه منه ، وأنهض من حضرته من (قد) طالبه بالأموال ، وعذَّبه ومثّل به ، ويقال النه سلمل إحدى عينيه ، وقطع أنفه ، وجزَّ لحيته . ففي تلك الحال يقول أبوالفتح وقد يئس من نفسه ، واستأذن في صلاة ركعتين ، فصلاً هما ودعا بدواة وقرطاس وكتب :

بُدِّل من صحورتي المنظرُ(۱)
ولستُ ذا حصرن على فصائت وواله القلب لِمَصامصتنى فقصل لمَنْ سُرَّ بما ساءنا

لكنَّه مساغُسيِّس المخسبِسرُ لكنْ على مَن ليس يسست عسبِسرُ مُسست خسبر عنِّي ولا يخبَسرُ لابدٌ أن يُسلك ذا المُعْسسبِر

وأخبرنى أبوجعفر الذى قدَّمتُ ذكره ، وكان مختصاً به ، قال : كان أبوالفتح قُبيل النكبة التي أتت على نفسه ، قد أُعرم بإنشاء هذين البيتين ، لايجف لسانه من ترديدهما في أكثر أوقاته وأحواله ، ولست أدرى أهما له أم لغيره :

دخَلَ الدُّنيــا أناسُ قــبلنا رحلُوا عنهـا (٢) وخلُّـوهـا لنا فنزلناها كـمنا قـد نزلوا ونخلِّيـها لقـوم بعـدنا

فلما حصل في الاعتقال ، واستيقن أن القوم يريدون دُمه لامحالة وأنه لاينجو منهم وإنْ بذلَ ماله . مَدُ يدَه الى جيب جُبَّة عليه ففتقه عن رقعة فيها تُبتُ مالا يُحصى من ودائعه وكنوز أبيه وذخائرة ، فألقاها في كانون (٢) نار بين يديه وقال للقائد الموكّل به . المأمور بقتله بعد مطالبته : اصنع ما أنت صانع ، فو الله لايصل من أموالى المستورة الى صاحبك دينار واحد ، فمازال يعرضه على العذاب ويمثّل به ، حتى تلف رحمه الله تعالى ، وفيه يقول بعض أصحابه :

أَلَوَ العِبُمَدِيدِ وَأَلَ بُرمكَ مَالكُمُ كَانَ الزمانُ يَحَبِّكُم فَالِدَا لنا

قل المعينُ لكم وذل الناصور أن الزّمان هو المحبُّ الغادر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذين البيتين منسوبين لأبيه أبى الفضل بن العميد ، وقد انتقدنا ابن تغرى يردى الذي نسبهما لأبيه والأصبح هذه الرواية للتعالمي لأن أبا الفضل لم يمت مقتولا كما ذكر ابن تعرى بردى .

<sup>(</sup>٣) الومنصور الثعالبي - يتيمة الدهر ص ١٨٦ .

وأبويكر الخوارزمي بقول في مرثيته له:

يادهُ إنك بالرجسال بصسيرُ يادهُ غسيرى من خددَعْتَ بباطلٍ الأن نادتنا التسجساربُ طلِّقسوا

فلذاكَ ماتحتاجهم وتُبير (۱) وابنُ العميد مغيّبُ مقبودْ دنياكمو إن السرورَ غرورُ

وأما أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة فإنه رغم ماكان يحمله في جوانحه من موجدة لأبى الفتح بن العميد ، فإنه قد ذكره في نادرة له مع ابن الحجاج(٢) الشاعر الخليع - ذكر الفتح بعد وفاته في نادرة من النوادر التي خصُّ بها مجلس الوزير بن سعدان . وخلاصة ذلك أن ذا الكفايتين بن العميد لماهزم الأتراك الذين ثاروا على ركن الدولة في عام ٢٦٤هـ - سأل عن ابن حجاج " وكان متشوقا له لما كان يقرأ عليه من قوافيه ، فأحبُّ أن يلقاه لأنه ليس الخبر كالمعاينة ، ولما ظهر به دعاه للطعام معه فلما فرغا ، قال له ابن العميد ؛ لقد والله تُهت (تحيرت) عجباً منك . فأمًّا عجبي بك فقد تقدُّم ، لقد كنت أتملُّى ديوانك ، فأتمنُّى لقاءك . وأقول من صاحب هذا الكلام . أطيشُ طائش ، وأخفُّ خفيف ، وأغرم غارم ، وكيف يجالس من يكون في هذا الإهاب ، وكيف يقارب من ينسلخ من ملابس الكتَّاب وأصحاب الآداب . حتى شاهدتك الآن ، فتهالكت على وقارك ، وسكون أطرافك ... وفرط حيائك " فيجيبه ابن حجاج : " أيها الأستاذ ، وكان عجبى منك دون عجبك منى ، لو تقارعنا على هذا لفلجت عليك بالتعجب منك . لأنى قلت. إذا ورد الأستاذ فسألقى منه خلقا جافيا ، وفظا غليظا ... وجبليا ديلميا متكائباً متعاظما ، حتى رأيتك الآن وأنت ألطف من الهواء ، وأرق من الماء ، وأغزل من جميل بن معمر ، وأعذب من الحياة ، وأرزن من الطود ... فتبسم أبو الفتح قائلا - هذا أنضا من ودائع فضلك ويواعث تفضلك ووصله وصرفه ".

فعقب ابن سعدان على أبى حيان قائلا: ؛ لم يكن هذا الحديث عندى ". ولطه دهش لإيراد أبى حيان هذه النادرة عن أبى الفتح وكان من قبل ساخطا عليه .



<sup>(</sup>١) تبير تهلك .

<sup>(</sup>٢) أبوحيان التوحيدي ١ الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق د. أحمد أمين وأحمد الزين ص ١٢٧ - ١٢٩ جـ١ .

#### صلته بذى الكفايتين بن العميد :

من العرض السابق تبين لنا أن على بن محمد بن الحسين بن العميد المكنّى بأبى الفتح ذى الكفايتين قد ولي الوزارة – لركن الدولة بن بويه بعد وفاة أبيه ابى الفضل سنة ٣٦٠ هـ وفى سنة ٣٦٦ هـ توفى السلطان ركن الدولة بن بويه فسارع الصاحب بن عباد كاتب ابنه مؤيّد الدولة (منذ كان أميرا) بالمناداة بسلطنة مؤيّد الدولة على ملك أبيه ركن الدولة ، وقد أدّى هذا بأبى الفتح الى تحريضه الجند ضد الصاحب ، فنصحه مؤيّد الدولة بالتوجه إلى أصبهان ، وأسرّ فى نفسه الانتقام من ابن العميد خاصة أنّه كان يمالئ ابن عمه عز الدولة ضعد أخيه عضد الدولة ، ثم كان ماكان من نكبة أبى الفتح على يد عضد الدولة .

ويهمنا في هذا الصدد الفترة التي وزر فيها أبوالفتح لركن الدولة خلفاً لأبيه أبي الفضل ، والسؤال هو هل اتصل أبوحيان التوحيدي بالوزير أبي الفتح بن العميد بالرّي. وهل كان ابن العميد هذا أحد الوزيرين اللذين تحدّث عنهما أبوحيان في كتابه (مثالب الوزيرين) ؟ بعد هذا التقصي والاستقراء يمكن القول بأن الرأي الراجح أن أباحيان قد قصد أباالفتح هذا وأنه هو أحد الوزيرين المعنيين في كتابه ، ويجئ هذا الرأي مناقضاً لما رآه ياقوت الحموى إذْ ذكر أنه أبوالفضل بن العميد ، ونقل عنه من جاء العده كابن خلكان والسيوطي والسندوبي .

وقد قدمنا في المقدمة الأسباب التي ترجِّح أنه أبوالفتح لا أبا الفضل ، ونتساءل لماذا وصفه أبوحيان بصفات قبيحة على غير الحقيقة ما الذي دعاه إلى هذا إذْ قال فيه «وكان مع هذا أشدَّ الناس (١) ادعاء لكل غريبة ، وأبعد الناس من كل قريبة ، وهو نَزْر المعاني شديد الكلف باللفظ ، وكان أحسد الناس لمن خط بالقلم ، أو بلغ باللسان ، أو فلج في المناظرة ... ولقد لقي الناس منه الدواهي لهذه الأخلاق الخبيثة ، ولقد ذكرت ذلك في الرسالة » .

 رجال ثقات شهدوا بنبله وكرمه وحزمه وعزمه ؟ لا أظنُّ أنه قد ذمه كما ذم الصاحب ابن عباد إلا حسدا ومقتاً .. وصدق الشاعر إذ يقول:

وعين الرضيا عن كلُّ عسيبِ كليلة ولكنَّ عينَ السُّخط تُبدى المساويا ولايقدح في مكانة أبى الفتح أيام لهوه ومراحه ، ولايقلِّل من شائه ماقال عنه ابن مسكويه في سنيٌّ شبابه ، والدكتور الحوفي ربُّما وافقه في أن أبا الفتح كان مغروراً ويخيلا وماجنا ، وصاحب لهو وصيد وشراب أو أنه حسود ظالم ، لكن من المحتم على الناقد التريث قبل إصدار مثل هذا الحكم حتى يستقصى كل الجوانب وكل الأراء . ثم إنه ماكان ينبغي أن يأخذ بقول مسكويه الذي جاء فيه « كان أبوه أبوالفضل بن العميد يغضب من فعله ، ويلومه ، حتى لقد مات برماً به متشائماً على آل العميد من فَعُلاته» وإذا رجعنا إلى صاحب (١) يتيمة الدهر نجده يقول غير ذلك « ومن طُرف أخباره (أي ابي الفتح) ، ما حدثنيه أبوجعفر الكاتب، وكان أبوبكر الخوارزمي يدعوه القُمْغُدى . لكونه قُميُّ المولدَ بغدادي المنشأ ، وكان أبوجعفر هذا من حاشية أبوالفتح فترامت به الحوادث بعده الى نيسابور ، قال « كان الأستاذ الرئيس (أي والده أبوالفضل) قد قيض جماعة من ثقاته في السرِّ يشرفون على الأستاذ أبي الفتح في منزله ومكتبه ، ويشاهدون أحواله ، ويُعُدُّون أنفاسه ، ويُنهون إليه جميع ما يأتيه ويذره ، ويقوله ويفعله ... فرفَع إليه بعضهم أن أبا الفتح اشتغل ليلة بما يشتغل به الأحداث المترفون ، من عقد مجلس الأنس واتخاذ الندماء ، وتعاطى مايجمع شمل اللهو في خُفية شديدة واحتياط تام وأنه كتب في تلك الحالة رقعة الى من سمَّاه لى أبوجعفر ، ونسيتُ اسمه في اسبتهداء الشراب ... فدسَّ الأستاذ الرئيس (٢) إلى ذلك الإنسان مَنْ أتاه برقعة أبى الفتح الصادرة إليه فإذا فيها بخطُّه

« بسم الله الرحمن الرحيم . قد اغتنمتُ الليلة - أطال الله بقاءك ياسيدى ومولاى - رقدةً من عين الدهر ، وانتهزت فيها فرصةً من فرص العمر ، وانتظمت مع أصحابى في سمط الشريا ، فإن لم تحفظ علينا النظام ، بإهداء المُدام ، عُدْنا كبنات نعش والسلام » .

فاستُطير الأستاذ فرحا وإعجابا بهذه الرقعة البديعية ، وقال : الآن ظهر لى أثر براعته ، ووثقت بجريه في طريقى ، ونيابته منابى ، ووقع له بألفى دينار » .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٨٢ .

ومهما يكن موضوع الحديث فإن الهدف من سوق هذه القصة هو التأكيد على أن أبا الفضل لم يَمُتْ ساخطاً على ابنه ، ولم يكن بينهما ما يُوجب نبذه ، ولعلك تدهش إذا سنُقت إليك بعض الأشعار التى قالها أبوالفتح في الإشادة بوالده منها تهنئة بعيد النيروز:

أبشر بني روز أتاك مب شراً واشرب في المسيد حلّ الربيع نقابه وهديتى شد حلّ الربيع نظمه في القبل عذر من لم يستطع في الله واقبل عذر من لم يستطع وإلى والده أيضاً من قصيدة يقول فيها أفضت عقود أم أفي ضيث مدامع على الملك في والدين حافظ السود ولكن الحراب عرينها

بسسسه ادة وزيادة ودوام عن منظر مستهلًا بسسام ومسديد منظر مستها الأيام ومسديد مناسبة الأفهام

وهذى دم وع أم نف وس هوامع وللمال وهاب وللمال وهاب وللمال مالع في مطالع مطالع وكان المال المناقع المناق

الخلاصة أن أبا حيان كان ساخطاً على الدنيا وما فيها ومن فيها ، فلم يرض لا بالقليل ولا بالكثير ، لأن الشؤم والفقر قد ألبساه حلة آلى ألا يخلعها أبداً ، ووضعا على عينيه منظاراً لايرى الأشياء إلا من خلاله . ويلاحظ أن أبا حيان قد سار على ماسار عليه مسكويه في التنقيص من شأن أبى الفتح ومن ذلك ماذكره الدكتور الحوفى « ونقل ياقوت عن مسكويه أن ابا الفتح كان فيه (۱) – مع رجاحته وفضله في أدب الكتابة وتيقظه وفراسته - نزق الحداثة ، وسكر الشباب ، وجُرأة القدرة ، فأجرى أمره على ماتقدم من إظهار الزينة الكثيرة ... حتى خرج عن حد القصد إلى الإسراف ، فجلب عليه ذلك ضروب الحسد من السلاطين وأصحاب السيوف والأقلام .... فأنكر عليه هذا الفعل عضد الدولة ومؤيد الدولة ابنا ركن الدولة ، وكتّابهما ثم سائر مشايخ الدولة » .

ثم إن أبا حيان نفسه قد اعترف لأبى الفتح بالعلم وإعزاز الأدباء وإجزال العطاء لهم حينما رجع إلى بغداد فلم يهضم أبا الفتح حقه أو يتجاهل عن مأثره ، وحينما (١) الدكتور / أحمد محمد الحوفى - أبوجيان التوحيدي - مرجع سابق الجزء الأول / ٤٩ .

سباله الصاحب عن ابن العميد - أبى الفتح - مدحه بكرمه وتقديم أهل العلم واختصاصه بأرباب الأدب ، وأنه أهدى أباسعيد السيرافى كذا وكذا ، ووهب لأبى سليمان المنطقى كذا وكذا . وهذا الاعتراف بناقض كل مانسبه إليه من مساوئ مما يؤكد أن أباحيان كان ناقما على كل شئ حتى على نفسه التى بين جنبيه فمهما وصله ابن العميد بعطايا فإن ذلك لم يغيّر من دخيلة نفسه .



# ثانيا: الصاحب بن عباد

### نشأته وثقافته:

هو الكاتب الوزير والأديب الذائع الصبيت إسماعيل بن عباد بن عباس ، أحد أعلام الكتابة الديوانية في بلاد المشرق (١) ، لقب بالصاحب لأنه صحب الملك مؤيد الدولة البويهي منذ حداثته ، وقيل لأنه صحب أبا الفضل بن العميد وتتلمذ على يديه ، ولا بطالقان إحدى بلاد الديلم المشهورة سنة ٣٢٥ هـ في خلافة الراضي العباسي ، في الوقت الذي ظهرت فيه دولة بني بويه في مشرق العراق .

نشأ في أصبهان ، وفيها تلقن في صباه مبادئ القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن الكريم ، وحين صاريافعا رحل إلى مدينة الرى – عاصمة البويهيين – وأخذ العلم والمعرفة من نوابغ المشرق وأعلامه ، وفيها التقى بجهابذة الكتابة المشهورين في القرن الرابع – والتحق بخدمة الأستاذ الرئيس أبى الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ، ورئيس ديوان الكتابة في الرى ، فاتخذه ابن العميد مؤدّبا للأمير مؤيد الدولة بن الملك ركن الدولة البويهي . وقضى شطرا طويلا من حياته مع ابن العميد ، شهد فيه المجالس الأدبية التي كان يقيمها للعلماء والأدباء والفلاسفة فأفاد من مجالسه وأخذ عنه أصول صناعة الكتابة .

وفى أثناء هذه الفترة كان يتردد على بغداد ويلتقى بأعلام اللغة والنحل كأبى سعيد السيرافى وأبى بكر مقسم صاحب ثعلب ، واستطاع أن يحصل الكثير من علوم الأدب، وهى العلوم التى لابد منها لكل كاتب بارع يريد أن يتسم بزعامة الأدب ورئاسة الكتابة في عصره ، فالتقى هناك بأبى سعيد السيرافى وقد هيأت له هذه البيئة الثقافية أن يكون كاتبا حصيفا ، وأن يقرض الشعر على عادة كتّاب الترن الرابع .

ولم تكن ثقافته مقصورة على ما أخذه عن ابن العميد من صناعة الكتابة ، أو ما أفاده في رحلاته إلى بغداد من علوم اللغة ، بل أضاف إلى ذلك ما اكتسبه من ثقافة دينية شيعية ، ذلك ان بلاد إيران قد اتخذت الشيعة مذهباً منذ سيطر عليها البويهيون، كذلك اكتسب من تلك البيئة ثقافة في علم الكلام والمناظرات وطرق الجدال والحوار وهي طرق المعتزلة في تثبيت مذهبهم ، فالصاحب بن عباد إدن شيعي معتزلي وكاتب شاعر واضح الثقافة .

<sup>(</sup>١) الدكتور حامد حفني داود - الأداب الاقليمية ص ٤٤ ، ٥٥ .

#### حياته السياسية :

وقد بدأحياته السياسية بالكتابة لمؤيد الدولة من بويه منذ كان أميراً ، وحين قسمً الملك ركن الدولة المملكة بين أولاده في عام ٣٦٤ هـ كانت الرّى وأصبهان من نصيب مؤيد الدولة ، فارتقى الصاحب بذلك من كاتب أمير إلى منصب وزير الملك مؤيد الدولة، وحين مات ركن الدولة عام ٣٦٦ هـ حدث بينه وبين أبى الفتح بن العميد وزير ركن الدولة عداء انسحب الصاحب على أثره إلى أصبهان ، ثم مالبث مؤيد الدولة أن قبض على ابن العميد وأودعه السبجن إلى آن قُتل على يدى أخيه عضد الدولة ، وأعاد الصاحب بن عباد إلى دست الوزارة ، واستمر اخلاص الصاحب وولائه الملك المؤيد فظل وزيره ورئيس ديوانه إلى سنة ٣٧٦هـ . وفي خلال هذه المدة كان الصاحب يُسفر بين الملك المؤيد وأخيه عضد الدولة في همدان، وبلغ من التدبير ما صار موضع إعجاب عضد الدولة ، فكان هذا الملك كثيرا ما يقول « قد حبيتُ الأماني ، وأوتيت أقاصي عضد الدولة ، فكان هذا الملك كثيرا ما يقول « قد حبيتُ الأماني ، وأوتيت أقاصي المعاني ، ولكنًى لا أحسد ملكا من الملوك على شي غير أخي ( مؤيد الدولة) على أبى القاسم إسماعيل بن عباد ....» .

وحين تُوفى الملك المؤيد عام ٣٧٣هـ(١) كان الصاحب موضع استشارة القواد ، ورؤساء الدولة فيمن يخلفه ، فأتسار الصاحب بفخر الدولة بن ركن الدولة ملك همذان والدينور ، فضم ملك أخيه إلى ملكه وأقر الصاحب في منصبه حيث الوزارة والصدارة ورئاسة الديوان ، واتخذ الرَّى عاصمة لمملكته ، وظل الصاحب يدير أمور فخر الدولة ويوجه سياسته ويقود جيوشه كما كان يفعل عظماء الوزراء والكتَّاب في القرن الرابع إلى أن توفى سنة ٣٨٥ هـ بعد مرض أصابه .. ويقول المؤرخون لم يبَّجل أحدُ في وفاته كما كان في حياته غير الصاحب ، فإنه لما تُوفي أُغلقت له مدينة الرَّى (٢) واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروح جيازته ، وحضر مخدومه الملك فخر الدولة وسائر القواد وقد غيروا لباسهم .

### الإقراربفضله:

يقول صاحب يتيمة الدهر في الاقرار بفضل الصاحب وعلو محله في العلم والأدب اليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدب، وجلال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٥ ،

<sup>(</sup>٢) الرى مدينة فارسية قديمة كانت قصية بلاد الحيال ، وكان اسمها الفارسي راغة ومنه أخذ اسمها العربي ، وهي الآن أطلال على مسافة خمسة كيلو مترات من طهران

شأنه فى الجود والكرم ، وتفرده بغايات المحاسن ، وجمعه أشتات المفاخر ، لأن همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ، وجهد وصفى يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه ، ولكننى أقول : هو صدر المشرق ، وتاريخ المجد ، وعزة الزمان ، وينبوع العدل والإحسان ، ومن لا حرج فى مدحه بكل ما يمدح به مخلوق ، ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق .

وكانت أيامه للعلوية والعلماء والأدباء والشعراء ، وحضرته محط رجالهم ، وموسم فضلائهم ، ومترع أمالهم ، وأمواله مصروفة إليهم ، وصنائعه مقصورة عليهم ... ". وبعد أن يستطرد الثعالبي في سرد فضائل الصاحب ، وثبوت قدمه في الأدب ، وعظم مكانته بين الأدباء والشعراء ، راح يعقد مقارنة بينه وهو الوزير الذي طبقت شهرته الآفاق وبين هارون الرسيد وهو أشهر خلفاء بني العباس فضلا وأدبا وكرما فيقول : "لم يجتمع بباب أحد من الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد من فحولة الشعراء المذكورين كأبي نواس ، وأبي العتاهية ، والعتابي والنمري ومسلم بن الوليد ، و أبي الشيص ومروان بن أبي حفصة ومحمد بن مناذر ...

(رومثلما) جمعت حضرة الصاحب بأصبهان والرى وجُرجان (بأعلام) مثل أبى الحسين السلامى ، وأبى بكر الخوارزمى ، وأبى طالب المأمونى ، وأبى الحسن البديهى وأبى سعيد الرستمى … " وبعد أن آورد أسماء كثير من الشعراء والأدباء والعلماء ، استشهد ببيت شعر للصاحب نفسه يطابق حاله مع هؤلاء المُدَّاح ( ولا أعتقد أن الصاحب كان يصف به نفسه ) :

شعراءُ البلاد في كلِّ نادي

إنَّ خير المِدَاحِ من مَددَدَتُهُ

### ما أمكننا الاستشهاد به،

وحيث أن المجال لا يتسع للحديث عن الصاحب بن عباد ، فيمكننا الاستشهاد على فضله بالواقعة التالية - كما رواها الثعالبي (١) - "حدثني عون بن الحسين الهمداني التميمي . قال كنت يوما في خزانة الخلّع للصاحب ( المكان الذي توضع فيه الهدايا المعدَّة للتوزيع على المُهدَى إليهم) فرأيت في ثبت حسباناتها كاتبها - وكان صديقي - يبلِّغ عمانم الخُزِّ التي صارت تلك الشتوة في خلِّع الخدم والحاشية . ثمانمائة وعشرين.

<sup>(</sup>١) أبو منصور الثعالى - يتيمة الدهر - مرجع سابق من ص ١٨١ · ص ١٨٦

قال: وكان يعجبه الخزُّ ويأمر بالاستكثار منه في داره ، فنظر أبو القاسم الزعفراني يوما إلى جميع من فيها من الخدم والحاسية عليهم الخُزوز الفاخرة الملَّونة . فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئاً ، فسال الصاحب عنه . فقيل انه في مجلس كذا يكتب . فقال: على به ، ... فاستمهله الزعفراني ريثما يكمل مكتوبه ، فأعجله الصاحب ، وأمر بأن يؤخذ ما في يده من الدرج ، فقام الزعفراني إليه وقال: أيَّد اللَّهُ الصاحب :

اسمعه ممن قالمه تسرد د بسه عنجباً فحسن الورد في أغصانه قال (أي الصاحب). هات يا أبا القاسم فانشده أبياتا منها ·

سواك يعُدُّ الغنى ما اقتنى وأنت ابن عسبساد المُرتجَى غَدَمْسرتَ الورى بصنوف النَّدى وغادرتَ أشعرَهم مفدَماً كسووتَ المقيدمينَ والزائرين وحاشية الدار يمتسون في

ويآمسره الحسرص أن يخسننا تعمل المنى تعمل المنى المنى فسأص فسر مسا ملكوه الغنى وأشكركم عساجسزاً المكنا كسس لم يعمل مسالم على الخسس لم يعمل المنا فضروب من الخسس أ إلا أنا

فقال الصاحب قرأت فى أخبار معن بن زائدة ، أنَّ رجلاً قال له . "احملنى أيُّها الأمير ، فآمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وحارية . ثم قال له لو علمت أنَّ الله تعالى خلق مركوباً غير هذه لحملتك عليه ، ونحن قد أمرنا لك من الخر بجبَّة وقميص ودراعة وسراويل وعمامة ومنديل ومطرف ورداء وجورب . ولو علمنا لباساً آخر يُتُخذ من الخَر لأعطيناكه ، ثم أمر بإدخاله الخرابة ، وصب تلك الخلِع عليه ، وتسليم ما فضل عن لبسه فى الوقت إلى علامه .

### ماذا قال أبو حيان عن الصاحب،

وُفد أبو حيان التوحيدى على الرّى عاصمة مملكة بنى بُويه ، حينما كان يتولى وزارتها الكاتب الشهير الصاحب بن عباد ، وذلك فى زمن الملك مؤيِّد الدولة بن بويه ، وكان أبو حيان آنذاك يطلب منحة الوزير له شئن عيره من الأدباء والسعراء والعلماء ، وقال إنه مكث ببابه (۱) ثلاث سنوات ( ٣٦٧ - ٣٧٠ هـ) دون أن يحظى بشئ حتى ولو (١) الدكتور أحمد محمد الحوفى - أبو حيان التوحيدى حدا - مرجع سابق ص ٤٥

بدرهم واحد « فارقتُ بابه سنة سبعين (وتلاثمائة) ، راجعاً إلى مدينة السلام (بغداد) بغير زاد ولا راحلة ، ولم يعطنى فى مدة ثلاث سنين درهما واحدا ، ولا ما قيمته درهم واحد » .

وقد جاء على لسان أبى حيان فى مقدمته لكتابه " الإمتاع والمؤانسة " مخاطباً صديقه أبا الوفا المهندس « قلت لى (۱) – أدام الله توفيقك فى كل قول وفعل وفى كل رأى ونظر – إنك تعلم يا أبا حيان أنك انكفات من الرّى إلى بغداد فى آخر سنة سبعين ( ثلاثمائة وسبعين ) بعد فوت مأمولك من ذى الكفايتين – نضر الله وجهه عابساً على ابن عباد مغيظاً منه ، مقروح الكبد ، لما نالك به من الحرمان المر ، والصد القبيح ، واللتاء الكريه ، والجفاء الفاحش ، والقدع ( أى الزجر ) المؤلم ، والمعاملة السيئة والتغافل عن الثراب على الخدمة ، وحبس الأجرة على النسخ والوراقة ، والتجهم المتوالى عند كل لحظه ولفطة " .

ويدنهم من الحدرة السابقة آنه ورد على الرى فى أيام الوزير ذى الكفايتين ثم بعد مقتله أمضى ثلاث سنوات فى بلاط الوزير السهير الصاحب بن عباد ، وانه طيلة هذه المدة لم يحظ بما كان يآمله من مدح ورزق حسن ، وقد أجرى هذا الكلام على لسان صديقه أبى الوفاء ، وعدد المساوئ التى لحقت به من ابن عباد ، والتى إنْ دلّت على شئ فإنما تدلُّ على أنه ورد على وزبر جافى القلب ، سيى المعاملة ، متجهم الوجه ، طالم النفس ... ولكنا لا نقر أبا حيان على هذه الصفات التى ألحقها بالصاحب بن عباد – والذى شهد له كل معاصريه بالبزاهة والإنصاف حتى ولو جرى هذا الكلام على لسان صديقه أبى الوفاء ، لأن الصديق لم يكن معه فى تلك الرّحلة ، ولم يُرسلُ من يتقصى أخبار أبى حيان فى بلاط هذين الوزيرين ، والحقيقة أن هذا الكلام كلامه هو وليس كلام صديقه .

فالصاحب بن عباد الذي حار التعالبي (٢) بأي عبارة يصف كرمه ونداه، هذا الرجل قد شأى أستاذه آبا الفضل بن العميد في الحفاوة براغبي رفده وطالبي معونته، وقد بكر الثعالبي أنه في صباه حينما كان يتردد على بلاط ابن العميد، هاله أن يرى أستاذه يود على أصحابه قبل مجيئ وقت الإفطار في شهر رمضان ، ولايدعوهم للإفطار معه، ومنعه الحياء أن ينقد أستاذه، فلما أصبح ذا شأن في بلاط الدولة البويهية لم يترك إنساناً يأتيه في ذلك الشهر إلا وأوجب عليه الانتظار لمشاركته الإفطار.

١١) الامتاع والمؤانسة لأبي حيان - ص ٤ ، ٤

<sup>(</sup>٢) التعالبي – يتيمة الدهر – مرجع سابق ص ١٨٦

فإذا تأكد لنا بعض خلال ذلك الرجل وسماته فيكون من الصعب التسليم بما يقوله أبو حيان عنه ، وإذا علمنا أن من سمات أبى حيان الإلماح في الطلب فلا نستغرب إذا حدَّث نفور منه إزاء تكالبه وتزاحمه على العطاء، فهو على عظمة تفكيره، وقوة تعبيره، وقدرته الفائقة على تحليل دخائل النفس البشرية ، قد أعجزته نفسه في تحليلها، ومحاولة علاجها ، فها هوذا في نهاية كتاب " الإمتاع والمؤانسة " راح يستجدى صديقه أبا الوفاء المهندس بطريقة تتنافى مع مكانته الأدبية ، وعلو كعبه في الفكر والفلسفة ، يقول « خلِّصنى أيها الرجل من التكفف ، أنقذني من لبس الفقر (١) ، أطلقني من قيد الضرُّر ، اشترني بالإحسان ، اعتبدني بالشكر ، استعمل لساني بفنون المَدْح ، اكفنى مؤونة الغداء والعشاء ، إلى متى الكُسنيْرةُ اليابسة ، والبُقَيْلة الذاوية ، والقميص المرقع ؟ ... إلى متى التأدُّم بالخبر والزيتون ، قدْ والله بَعَّ الحلْقُ ، وتغيّر الخلق ، الله الله في أمرى ، اجبرني فإنني مكسور ، اسقني فإنني صد ، اغثني فإنني ملهوف ، شبهِّرْني فإنني غُفْل ، حلِّني فإنني عاطل » نقول أين هذا المستجدي وهذا الاستجداء من قول الحق جل وعلا « للفقراء الذين أحصرُوا في سبيل الله لا يستطيعونَ ضرباً في الأرض(٢) يحسنبهم الجاهلُ أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم لا يسالُون الناسَ إلحافا » أمًّا صاحبُنا أبو حيَّان فقد ألحفَ أيما إلحاف واستجدى أيُّما استجداء ، مما أزل مكانته العلمية وأساء إلى عزته الأدبية .

### فقرات من كتابه مثالب الوزيرين ،

على أن نقدنا لأبى حيان التوحيدى لايمنعنا من إيراد بعض الفقرات من كتابه (مثالبُ الوزيرين) وهما أبو الفتح على بن أبى الفضل محمد بن العميد وأبو القاسم السماعيل بن عباد بن عباس الملقب بالصاحب بن عباد – أولهما كان وزيراً لركن الدولة بن بُوبٌه من سنة ٣٦٠هـ إلى ٣٦٦هـ وثانيهما كان وزيراً لمؤيد الدولة حتى وفاة المؤيد من سنة ٣٦٧ إلى سنة ٣٧٦هـ ثم وزيراً لأخيه فخر الدولة إلى أن توفى هذا الوزير فى سنة ٣٦٥هـ.

وقد اتصل أبوحيان بهذين الوزيرين فيما بين سنة ٣٦٠ إلى سنة ٣٧٠ هـ ، وألف عنهما كتابه المذكور ، وفيما يخصُّ الصاحب بن عباد :

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة - الجزء التالث ص ٢٢٦ ، ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٢٧٣ من سورة النقرة .

١ - قال بعد أن رجع إلى بغداد حانقا عليه .

ما ذنبى أن ذكرت عنه ما جرَّعنيه منْ مرارة الخيبة (۱) بعد الأمل ، وحملنى عليه من الإخفاق بعد الطمع ، مع الخدمة الطويلة ، والوعد المتصل ، والظنِّ الحسن ، حتى كُأنيَ خُصصت بخصاصته وحدى ، أو وجب أن أعامل به دون غيرى .

٢ - وهو في تناوله للصاحب يعتدل حيناً ، ويتوسط حيناً ، ويسفُّ حيناً .

#### (أ) فمن اعتداله قوله:

" كان ابن عباد شديد الحسد لمن أحسن القول (٢)، وأجاد اللفظ ، وكان الصواب غالباً عليه ، وله رفق في سرد حديث ، ونيقة (تحسين وتوضيح) في رواية ، وله شمائل مخلوطة بالدماثة بين الإشارة والعبارة ، وهذا شئ عامٌ في البغداديين (٦)، وكالخاص في غيرهم ".

#### ومنه قوله:

"حضرت مائدة الصاحب بن عباد فقد مصيرة (مرقة باللبن الحامض) ، فأمعنت قيها ، فقال لى : يا أبا حيان . إنها تضر بالمسايخ ، فقلت . إن رأى الصاحب أن يدع التطبّب على طعامه فعل ، فكأنم القمته حجراً ، وخجل واستحيا ، ولم ينطق إلى أن فرغنا " .

#### وكذلك قوله .

« طلع ابن عباد على يوماً فى داره ، وأنا قاعد فى كسر ديوان آكتب شيئا قد كان كادنى به ( أى كلفنى به ) ، فلما أبصرته (نهضتُ ) قائماً ، فصاح بحلق مشقوق كاقعد ، فالوراقون أخس من أن يقوموا لنا . فهممت بكلام ، فقال لى الزعفرانى الشاعر ( تقدّم الحديث عن كرم الصاحب معه ) · اسكت فالرجل رقيع ، فغلب على الضحك ، واستحال الغيظ تعجباً من خفته وسنُخفه ، لأنه قد قال هذا وقد لوى شدْقه ، وشنتج أنفه ، وأمال عنقه ، واعترض فى انتصابه . وأنتصب فى اعتراضه ، وخرج فى تفكك مجنون ، قد أفلت من دير جنون والوصف لا يأتى على كنه هذه الحال ، لأن حقائقها لاتدرك إلا باللحظ ، ولا يؤتى عليها باللفظ ، فهذا كله من شمائل الرؤساء ، وكلام الكبراء ، وسيرة أهل العقل والرزانة ، لا والله وترباً ( خُسراناً) لمن يقول غير هذا » .

<sup>(</sup>١) أبوحيان التوحيدي للحوفي حـ٢ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٧٠ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٢) لابدري لمادا خصُّ البغداديين بهده الصعة مع أن الصاحب لم مكن بغدادي الأصل

### (ب) ومن توسطه قوله:

« كان الصاحب كثير المحفوظ<sup>(۱)</sup> ، حاضر الجواب ، فصيح اللسان ، وقد نتف من كل أدب شيئاً ، وأخذ من كل فن طرفاً ، والغالب عليه كلام المتكلمين والمعتزلة ، وكتابته مهجّنة بطرائقهم ومناظرتهم ، مشوبة بعبارة الكتاب .

وهو شديد التعصب على أهل الحكمة ، والناظرين في أجزائها · كالهدسة والطب والمتنجيم والموسيقي والمنطق والعدد ، وليس له من الجزء الإلهي خبر ، وليس له فيه عين ولا أثر .

وهو حسن القيام بالعروض والقوافى ، ويقول الشعر ليس بزال (أي ليس بمنحرف) وبديهته غزارة ، أمّا رويته فخوارة ، ولا يرجع إلى الباله والرقة ، والرافة والرحمة ، والناس كلهم يحجمون عنه ، لجرأته وسلاطة لسانه ، واقتداره وبطشه ، شديد العقاب ، طفيف الثواب ، طويل العتاب ، بدئ اللسان ، سريع الغضب ، بعيد الفيئة (الرجوع عن الغضب) قريب الطيرة ، حسود حقود ... وقد قتل خلقا ، وأهلك ناساً ... ومع هذا يخدعه الصبي ، ويخلبه الغبي لأن المدخل عليه واسع ، والمأتى إليه سهل » .

### (حـ) ومن إسفافه قوله:

« ثم نظر إلى غلام قد بقل وجهه (أى نبت سعر لحيته) كان يُبَّهم به على الوجه الأقبح ، فالتوى وتفلقل ، وقال : أدْنُ منى يا بنى ، كيف أنت ولم حملت نفسك على هذا العناء وجهك هذا الحسن لا يتبذَّل للسحوب ، ولا يعرض للفحاد السمس بين الطلوع إلى الغروب ، أنت تحب أن تكون بدلة ، بين حَجَلة ركلة ، تزاح بك العلَّة ، وتُغلَى بك القلَّة ، وتُشفى بك الغلَّة » .

ويعقب الدكتور الحوفى على كلام أبى حيان هذا بقوله: "ولكنا نستبعد هذا كله لأن أبا حيان ادعاه فى الأحاديث التى استقبل بها ابن عباد الناس الذين خفُوا للقائه لما رجع مع همذان سنة ٣٦٩ هـ وفيهم الفاضى أبو الحسن الهمذانى والزعفرانى رئيس أصحاب الرأى ، وابن القطان القزوينى ، والحنفى العالم الظريف ، وأبوطالب العلوى الشريف (٢) ، وأبو خراسان الفقيه الشافعى ، وهؤلاء ذكرهم أبو حيان نفسه فى المستقبلين ، فكيف يجهر أمامهم ابن عباد بما زعمه أبو حيان ؟

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧١ ، ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٧٣ .

ودفعاً لتجنّى أبى حيان على ابن عباد (١) فيما ذكرنا وفيما لم نذكر ، ننهى الكلام عن ابن عباد ببعض مما ذكره ابن تغرى بردى عنه « وفيها ( أى سنة ٣٨٥هـ) توفى الوزير الصاحب اسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم ، وزير مؤيد الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بويه ، ثم وزر لأخيه فخر الدولة ، كان أصله من الطالقان ، وكان نادرة زمانه ، وأعجوبة عصره فى الفضائل والمكارم ، آخذ الأدب عن الوزير أبى الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة بن بويه ، وسمع الحديث عن أبيه ، ومن غير واحد، وحدّ باليسير ... ولما ولى الوزارة قال فيه أبو سعيد الرستمى .

ولما مات مؤيد الدولة وتولى السلطنة أخوه فخر الدولة ، أقرَّ الصاحبَ على وزارته ، فعظم أمره أكثر مما كان ، وبقى فى الوزارة ثمانية عشر عاما ، وفتح خمسين قلعة وسلمها إلى فخر الدولة . وكان عالما بفنون كثيرة ، وأما الشعر فإليه المنتهى فيه» .

ثم قال ابن تغرى بردى «وأخبار ابن عباد كثيرة ، وقد استوعبنا أمره فى كتاب (الوزراء) وليس هذا محل الإطناب فى التراجم ، سوى تراجم ملوك مصر التى بسببها: صننف هذا الكتاب ، ثم بعد ذلك ذكر وفاة أبى الصاحب ، فقال : " وفيها ( أى سنة ههذا الكتاب ، ثم بعد ذلك ذكر وفاة أبى الصاحب بن عباد المقدم ذكره ، مات مهمه من أبو الحسن عباد بن عباس والد الصاحب بن عباد المقدم ذكره ، مات بعد ابنه بمدة يسيرة ، وكان فاضلا جليلا ، سمع الحديث ، وصنف كتاب ( أحكام القرآن ) . وقد تقدم أن أصلهم من الطالقان ، وهي قرية كبيرة بين قزوين وأبهر ، وحولها عدة قرى ، وقيل هو أقليم يقع عليه هذا الإسم ، وبخراسان مدينة يقال لها : طالقان غير هذه .



<sup>(</sup>١) ابن تعرى يروي- النجوم الزاهرة - الجزء التالث من ص ١٦٩ إلى ص ١٧٢ .

# ثالثا: أبو عبدالله العارض ( أو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان )

اتصل ابو حيان التوحيدى عن طريق صديقه أبى الوفاء المهندس ، بوزير صمصام الدولة ابن بويه (فى بغداد) ، وقد أسماه أبو حيان بأبى عبدالله العارض الوزير ، وبالرجوع إلى كتب الأدب وإلى ما حققه الأستاذان: أحمد أمين وأحمد الزين فى مقدمة « الإمتاع والمؤانسة » (۱) لأبى حيان يتضح لنا أبا عبدالله العارض هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان .

ولنا أن نتساءل عن هؤلاء الأعلام الذين كانوا سببا في تأليف أبي حيان لكتاب: «الامتاع والمؤانسة ».

### (أ) أبو الوفاء المهندس :

هو الرجل الذي صادق أبا حيان وكان سببا في اتصاله بالوزير أبي عبدالله العارض أو أبي عبدالله بن سعدان ، والذي دار بينه وبين أبي حيان حوار طويل على مدى سبع وثلاثين ليلة في شتى الموضوعات ، وقد سجًّله أبو حيان بدقة وأمانة في كتابه المذكور .

فأبو الوفاء المهندس الذي أوصل أبا حيًان إلى الوزير العارض والذي طلب منه تدوين كل مادار بينه وبين الوزير في ذلك الكتاب: هو محمد بن محمد بن يحيى البوزجاني ترجم له ابن النديم (في الفهرست) وابن خلِّكان في وفيات الأعيان، وقال عنه الأخير " إنه أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة، وله فيه استخراجات غريبة لم يُسبق بها، وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس - وهو القيم بهذا الفن يبالغ في وصف كتبه، ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته، ويحتج بما يقوله، وكان عنده من تأليفه عدة كتب ..... وكانت ولادته سنة ٢٢٨ هـ بمدينة بوزجان، وقدم العراق سنة ٢٤٨ هـ بمدينة بوزجان،

وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان ، وقد وصفه ابن سعدان في جملة من وصف من أصحابه . فقال : " وأما أبو الوفاء فهو والله ما يقعد عن المؤانسة الطيبة ،

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانسة للتوحيدي - مرجع سابق ص (هـ) .

والمساعدة المطربة ، والمفاكهة اللذيذة ، والمؤاتاة الشهية ، إلا أن لفظه خراسانى ، والشارته ناقصة ، هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغداد ، والبغدادى إذا تخرسن كان أعلى وأظرف من الخراسانى إذا تبغدد " .

ويحكى لنا أبو حيان كيف قاده صديقه أبو الوفاء المهندس إلى مجلس الوزير أبى عبدالله بن سعدان بقوله: " قلت لى - أدام الله (١) تعالى توفيقك في كل قول وفعل ، وفي كل رأى ونظر - إنك تعلم يا أبا حيان أنك انكفأت من الرَّى. إلى بغداد في آخر سنة سبعين (٣٧٠هـ) بعد فوت مأمولك من ذي الكفايتين - نضر الله وجهه - عابساً على ابن عباد ، مغيظا منه ، مقروح الكبد ، لما نالك من الحرمان المُرِّ ، والصدِّ القبيح ، واللقاء الكريه ، والجفاء الفاحش ، والقدع ( أي الزجر ) المؤلم ، والمعاملة السُّيئة .... فأرعيتك بصرى ، وأعرتك سمعى ، وساهمتك في جميع ما وقرته في أذنى بالجزع والتُّوجُع والاستفظاع والتفجّع ، وضمنت لك تلافى ذلك كله بحاقِّ الشفقة ( بصادقها ) وخالص الضمير ، ووعدتك صلاح الحال عن ثبات النية ، وصحة العقيدة ، وقلت . أنا أرعى حقك القديم حين التقينا ( بأرَّجان ) وأنا على باب ( ابن شاهويه ) الفقيه ، وعهدك الحديث حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة ثمان وخمسين (٨٥٧هـ) وأوصلك إلى الأستاذ أبي عبدالله العارض – أدام الله فضله وتأييده ( ) - وأخطب لكم قبولا منه ، وتخفيف الإذن عليه ، وامتلاء الطرف بك ، ونيل الحظوة بخدمتك وملازمتك ، وفعلت ذلك . كله حتى استكتبك ( كتاب الحيوان ) لأبي عثمان الجاحظ ، لعنايتك به ، وتوفَّرك على تصحيحه ، ثمَّ حضنت لك هذه (أي كفلتها لك) إلى يومنا هذا (أي عام ٣٧٣هـ) وهو الوزير العظيم الذي لفتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه ، وإلى أن يكون هو المبرم والناقض .... نعم ورتَّبت ذلك ، ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال والانبساط والبرِّ والمواساة ، والمساعدة والمؤاتاة ، والتعصب والمحاماة .

أفكان من حقى عليك فى هذه الأسباب التى ذكرتها ، وفى أخواتها (٢) التى تركتها ، كراهة الإطالة بها : أنك تخلو بالوزير – أدام الله أيامه – ليالى متتابعة ومختلفة فتحدثه بما تحب وما تريد ، وتلقى الله ما تشاء وتختار ، وتكتب إليه الرقعة بعد الرقعة ولمعلك فى عُرض ذلك تعدو طورك بالتشدُّق رتجوز حدُّك بالاستحقار ، وتتطاول إلى ما كيس لك ، وتغلط فى نفسك ، وتنسى زِلَّة العالم ، وسقطة المتحرِّى ، وخجلة الواثق ، هذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤ ، ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٢) هدا كلام أبى الوفاء لأبي حيان .

وأنت غرِّ لاهيئة لك فى لقاء الكبراء ، ومحاورة الوزراء ، وهذه حال تحتاج فيها إلى عادة غير عادتك ، وإلى مران سوى مرانك ، و لبسة لاتشبه لبستك ..... والعجب أنَّك مع هذه الخلَّة (أي هذه العيوب) تظن أنها مطوية عنى ، وخافية دونى ..... وجهلت آن من قدر على وصولك ، يقدر على فصولك (أي خروجك) وأن من صعد بك حين أراد ، ينزل بك إذا شاء ، وأن من يحسن فلا يُشكر ، يجتهد فى الاقتصاد حتى يعذر .

وبعد فما أطيل (عليك) ، ولعل لهب الموجدة يزداد (١) ، ولسان الغيظ يغلو ، وطباع الإنسان تحتد ، والنّدم على ما أسلفتُ من الجميل يتضاعف ، ولستَ أنتَ أوَّلَ من بر فعق ، ولا أنا أول من جُفي فنق (تحدّث بما آسداد له من نعم) وهذا فراق بينى وبينك، وآخر كلامى معك ، وفاتحة يأسى منك ، قد غسلتُ يدى من عهدك بالأشنان البارقي (مادة تستخدم لغسل الأيدى والتياب) وسلوتُ عن قربك بقلب معرض وعزم حي ، إلا أن تُطلعنى طلّع جميع ما تحاورتما في هزله وجدّه ، وخيره وسرة ، وطيبه وخييته ، وباديه ومكتوبه ، حنّى كنتُ شاهداً معكما ، ورقيباً عليكما .... ".

## خلاصة حديث أبي الوفاء المهندس لأبي حيان:

- ١ بعد آن تم تعريف أبى حيان التوحيدى بالوزير أبى عبدالله العارض عن طريق أبى الوفاء المهندس . راح الأخير يعد فضائله على أبى حيان ، بعد أن رجع من الرى إلى بعداد ، عابس الوجه مقروح الفؤاد ، ناقماً على الصاحب بن عباد ، الذى لبث في بلاطه طالبا عطاياه ثلاث سنوات حتى آخر سنة ٢٧٠ ، فلم يحظ منه بطائل ، كمالم يحظ قبله من سلفه أبى الفتح بن العميد ، فقيض الله له هذا الصديق لينسيه بؤسه وفاقته ، بتعريفه بوزير صمصام الدولة في بغداد ، وهو أبو عبدالله العارض .
- ٢ دكر له أبو الوفاء أنه كان صادق الوعد حييما قابله في مجلس ابن شاهويه الفقيه الشافعي الذي تولى القضاء ببلاد فارس وعده في ذلك المجلس وكذلك حينما التقيا ببغداد سنة ٣٥٨ بأنه سيعمل على تحسين حاله بدافع الشفقة واخلاص الضمدر .
- ٣ ثم ذكر بعد ذلك أنه عمل بهمّة ونشاط حتى جعله يفال الحُظوة بمجالسة آبى عبدالله العارض الذي طلب منه نسخ كتاب الحيوان للجاحظ ، وهو أول عمل كلفه به ذلك الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه (كما قال) ولم يقطع أبو الوفاء عونه عنه في كل أمر يحتاج فيه إليه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦ ، ٧ ،

- خم قال له · بعد توضيح هذه الأسباب ، وتلك الأفضال التي ذكرتها والتي لم أذكرها كان من حقى عليك وأنت الإنسان الذي لا يحسن مجالسة الأمراء والوزراء إلا بعوني ومساعدتي كان من حقى عليك أن تطلعني على كل صغيرة وكبيرة ، مما يدور بينك وبين الوزير أبي عبدالله العارض ، وإلا فإني أستطيع أن أرجعك إلى الحال التي كنت فيها ، والفاقة التي لازمتك .
- ه ازاء هذا الأمر من تعديد النعم والأفضال لم يكن أمام أبى حيان إلا أن يقول:
   «أنا سامع مطيع ، وخادم (١) شكور ، لا أشترى سخطك بكل صفراء وبيضاء فى الدنيا ( يريد بالصفراء الذهب وبالبيضاء الفضة ) . ولا أنفر من التزام الذنب ، والاعتراف بالتقصير ومثلى يهفو ويجمح ، ومثلك يعفو ويصفح ، وأنت مولى وأنا عبد ، وأنت أمر وأنا مؤتمر ، ... هذا وأنا أفعل ما طالبتنى به من سرد جميع ذلك من التفاوض ، فإن أذنت جمعتُه كله في رسالة تشتمل على الدقيق والجليل ، والحلو والمر ً .... » .

### (ب) الملك صمصام الدولة بن بوينه

هو صمصام الدولة المرزبان ، وكنيته أبو كاليجار بن عضد الدولة (٢) بن بويه بن بكن الدولة الحسن بن بويه الديلمى . وَلَى المملكة بعد موت أبيه عضد الدولة سنة ٢٧٢ (ومات عمه مؤيد الدولة بعد أبيه بمدة يسيرة فى ذات العام ) . ومات صمصام الدولة هذا وعمه فضر الدولة فى عام واحد هو عام ١٨٧ه ، وبعد أن تقلّد الملك بموت أبيه لم ينجح أمره وغلب عليه أخوه شرف الدولة ، وقهره وحبسه ، وأخذ بغداد منه ، وأكحله (أى سمل عينيه ) فدام فى الحبس إلى أن مات شرف الدولة ، ونزل من الحبس وهو أعمى ، وأنضم إليه أناس ، وسار إلى فارس وملك شيراز ، ووقع له أمور وحروب مع أولاد أخيه أبى نصر بهاء الدولة الذى تولى الحكم بعد أخيه شرف الدولة . وسار فى عام ٢٨٤ من شيراز يريد الأهواز ، فخرج عليه أخوه بهاء الدولة من بغداد ونزل واسطا ، وأرسل جيسا لقتال صمصام الدولة فالتقوا معه وانتصروا عليه فانهزم إلى شيراز وأقام بها إلى أن قتل .

ونحن إذ نذكر صمصام الدولة بن عضد الدولة بن بويه فإنما نذكره لأنه استوزر منذ توليه الملك أبا عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان ، ذلك الوزير الذي استدنى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٢) حمال الدين بن تعرى يروى - النجوم الراهرة - الجزء الرابع ص ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٩ .

أبا حيان التوحيدى ودار بينهما حوار طويل أصبح تراثا يقرأ ويدرس في كتاب «الامتاع والمؤانسة».

# (ج) الوزير أبو عبد الله العارض (أو أبو عبد الله بن سعدان)

هو الرجل الذي استوزره ، صمصام الدولة البويهي سنة ٢٧٣ لما تقلًا الأمور بعد وفاة أبيه عضد الدولة ، وأبو عبدالله بن سعدان هو الوزير الذي كان سببا في الصلح بين صمصام الدولة وعمه فخر الدولة بمكاتبته الصاحب بن عباد وزير فخر الدولة سنة ٢٧٤ وكان ابن سعدان يخاطب الصاحب بن عباد بالصاحب الجليل ، والصاحب بن عباد يخاطب ابن سعدان بالاستاذ مولاي ورئيسي " . وقد جاء في كتاب ذيل تجارب عباد يخاطب ابن سعدان بالاستاذ مولاي ورئيسي " . وقد جاء في كتاب ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع " وفيها – أي سنة ٢٧٣هـ(١) – خُلع على أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن سعدان خلّع الوزارة ، وكان رجلا باذلا لعطائه مانعا للقائه ، فلا يراه أكثر من يقصده إلا بين نزوله من درجة داره إلى زيزبه ( نوع من السفن ) ومع ذلك فلا يخيب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه ... فبسط يده في الإطلاقات والصلات .. وأحدث من الرسوم استيفاء العُشر من جميع ما تسبب به الأولياء والكتّاب والحواشي من أموالهم وأرزاقهم " ثم حدث أن تغيرت به الحال ، بسعى الوشاة وطالبي الجاه ، من أوردوه شر المآل . فيقول أبو شجاع ، وانضاف إلى ضيق خلقه ما اتفق في وقت نظره (وقت وزارته) من غلاء سعر ، فتطيرت العامة ، ورجموا زبزبه ، وسغبوا الديلم عليه ، وهجموا على نهب داره ، وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى مجتمعهم حتى تلافاهم وردهم " .

وظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة ٣٧٥ هـ حتى ظهر له خصم عنيد هو أبو القاسم عبدالعزيز بن يوسف ، فظل يكيد له ، وينصب له الشباك للإيقاع به ، وحدث أن أراد ابن سعدان أن يعين أباه كاتباً لوالدة صمصام الدولة ، فقال أبو القاسم لصمصام الدولة « إن ابن سعدان قد استولى على أمورك ، وملك عليك خزائنك وأموالك ، فإذا تم له حصول والده مع السيدة جعلنا تحت الحَجْر معك » . وتمت المكيدة، ولم يُعين أبوه ثم قُبض عليه وأصحابه وأودعوا السجن ، واستوزر صمصام الدولة هذا الواشى أبا القاسم عبدالعزيز بن يوسف ، ولم يكتف أبو القاسم بمحبس ابن سعدان ، فانتهز فرصة خروج ثائر على صمصام الدولة ، اسمه ( أسفار بن

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب الامتاع والمؤاسسة لأبى حيان ص ح ، ط .

كردويه ) يريد خلعه ، فدس أبو القاسم إلي صمصام الدولة ان ابن سعدان متصل بهذا الثائر ، وأن الذى جرى كان من فعله وتدبيره ، وأنه لا يُؤمن ما يتجدد منه فى محبسه ، فأمر صمصام الدولة بقتله فقتل سنة ٣٧٥هـ " .

## اتصال أبي حيان التوحيدي بالوزير ابن سعدان ،

لقد أوصل أبو الوفاء المهندس صديقه أبا حيان إلى مجلس الوزير أبى عبدالله الحسين ابن سعدان ، والذى أسماه أبو حيان أبا عبدالله العارض ، وكان بداية معرفته فى أول الأمر ندية مطمئنة ، فقد كلفه (١) بنسخ كتاب الحيوان للجاحظ وألف له رسالة الصداقة ، ثم سامره فى مدى أربعين ليلة (المسامرة طبقا لمسميات لياليها أربعون ليلة. إلا أن أحداثها دارت فى سبع وثلاثين ليلة) .

أما كتاب الصداقة والصديق فقد بدأ أبو حيان فيه بطلب من أبى عبدالله بن سعدان، قبل أن يتولى الوزارة لصمصام الدولة بن بويه ( سنة ٢٧١ كما يقول الدكتور الحوقى.) وبقى فى مسودته إلى ما بعد عام أربعمائة حيث تنبّه إليه فبيّضه ورتبه .

وأما كتاب " الامتاع والمؤانسة " فكان ثمرة الحوار الذى استمر بين الوزير العارض ويعن أبى حيان على مدى سبع وثلاثين ليلة ، حيث تناولا فى كل ليلة موضوعا شائقا يستدعى الغوص فيه وتحليله ، فكان الوزير يطرح السؤال ، وكان أبو حيان يجيبه بالدليل الساطع والبرهان القاطع فى ذات الليلة . وتنتهى بملحة اللقاء وهى نادرة أو حكمة يقولها أبو حيان مما استوعبته حافظته ، من التاريخ والأدب بناءً على الطلب .

### هل اتصل أبوحيان بأحد من وزراء عصره بعد أبي عبدالله العارض:

إذا رجعنا إلى كتاب الصداقة والصديق وإلى ما قرره ياقوت الحموى (٢) فى هذا الصدد سنجد أن سبب تأليفه هو رسالة فى الصداقة والصديق بين أبى حيان وزيد بن رفاعة أبى الجبر ، فنقل زيد ذلك إلى أبى عبدالله سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة ، فقال له ابن سعدان ( ويحتمل أن يكون حدوث هذا الحوار بعد تحمله أعباء الوزارة ) : «لقد قال لى عنك (٢) زيد كذا وكذا ، قلت · قد كان ذاك ، فقال لى : دوّن هذا الكلام وصله بصلاته . مما يصح عندك لمن تقدم ، فإن

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد محمد الحوفي - أبو حيان التوحيدي - الجزء الأول مرجع سابق ص ٦٨ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الصوى -- معتم الادباء حـ/١٥ من ص ٥ إلى ١٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٥ .

حديث الصديق حلو ، ووصف الصاحب مطرب ، فجمعت ما فى هذه الرسالة ، وشُغل عن ردِّ القول فيها ، وبطؤْتُ أنا عن تصريرها ، إلى أن كان من أمره ما كان (هنا إشارة إلى المصيد الذى أل إليه الوزير)، فلما كان هذا الوقت ، وهو رجب سنة أربعمائة . عثرت على المسودَّة وبيضتُها .

ونستنتج مما سبق أن أبا حيان التوحيدى قد عاش إلى ما بعد عام أربعمائة هجرى، ودليل آخر يؤكد أنه عاش إلى ما بعد هذه السنة ، هو الرسالة التى بعث بها إلى القاضى أبى سهل على بن محمد فى رمضان سنة ٠٠٠ هـ ردًا على رسالته التى يلومه فيها على إقدامه على حرق كتبه ، وذكر له أبو حيان الأسباب التى دفعته لحرق تلك الكتب . فهذان الدليلان يؤكدان أن أبا حيان قد عاش إلى ما بعد سنة أربعمائة هجرية . (وإشارته إلى ما أل إليه أمر الوزير يؤكد أنه ابن سعدان) .

ولنا أن نتساءل . هل اتصل أبو حيان بأحد من وزراء عصره بعد اتصاله بابن العميد ثم بالصاحب بن عباد ثم بأبى عبدالله العارض (ابن سعدان)، ونعلم أن هذه الاتصالات قد انتهت بانتهاء وزارة ابن سعدان في عام ثلاثمائة وخمسة وسبعين ، فكيف كان حال أبى حيان بعد هذا التاريخ . هل تردد على بلاط وزراء آخرين عُرفوا بحبِّ الأدب والأدباء والعلم والعلماء ؟.

بالرجوع إلى كتب الأدب والتاريخ لم نجد ذكراً لأبى حيان بين جموع العلماء والأدباء الذين حفّل بهم بلاط الوزراء الذين تلوا ابن سعدان سواء في بغداد أو في الرّى ، وإذا علمنا أن الصاحب بن عباد ظلَّ وزيرا لفضر الدولة بن بويه حتى عام ٥٨٦هـ(١) إلا أن صلة أبى حيان قد انقطعت معه منذ عام ٣٧٠ هـ حيث رجع إلى بغداد ساخطاً عليه ، وألف في ثلبه وفي ثلب ابن العميد كتاب ( مثالب الوزيرين ) فلم يكن يجرؤ على العودة إلى بلاطه بعد ذلك . كذلك لانجد لأبى حيان ذكرا من بين المترددين على بلاط الوزير الشهير ، والأديب النحرير ، سابور بن أردشير ، وزير بهاء الدولة ابن بويه ، وذلك في التاريخ اللاحق لتاريخ اتصاله بأولئك الوزراء .

وهذا يجعلنا نؤكد أن أبا حيان قد انقطع للتأليف ، ونسخ الكتب طيلة هذه الفترة التى تلت عام ٥٧٥هـ إلى حين وفاته فى عام ٤١٤ هـ ، ونؤكد أيضا أنه لزم بغداد ولم يبرحها إلى أن وافاه أجله ، ولعل بؤسه وشقاءه قد حرَماه من التأهل لمجالسة أولئك الأمراء والوزراء ، ويقول ياقوت الحموى فى تصوير وضعه هذا .

<sup>(</sup>١) الدكتور / حامد حعنى داود - الأداب الاقليمية ص ٤٤ .

" ولم أر أحداً من أهل العلم ذكره في كتاب ، ولادمجه في ضمن خطاب ، وهذا من العجب العجاب " .

غير أن ياقوت الحموى قد ذكر فى معجم الآدباء - كما أشار الدكتور الحوفى (۱) - أن أبا حيان قال . انه اتصل بالدُّلَجِى بشيراز ، وجمع له كتاب المحاضرات أى بعد التصاله بابن سعدان الذى انتهى فى سنة ٣٧٥ هـ - ثم تحدث عن إكرام الدلجى له ووفائه بما وعد من مكافأة .

وأغلب الظن أن الدَّلَجِي هو أبو القاسم المعمَّر بن الحسين المُدلِجي الذي كان وزيرا لصمصام الدولة بشيراز – مدة سجن وزيره أبى القاسم العلاء بن الحسن من سنة ٢٨٢ إلى سنة ٣٨٣ هـ – كما تحقق من ذلك الدكتور عبدالرازق محيى الدين نقلا عن الكامل لابن الاثير .



<sup>(</sup>١) الدكتور / أحمد محمد الحوهي - أبو حيان التوحيدي جـ ٢ ص ٨٨ .

# فيلسبوف الادباء وأديب الفلاسفة

قال الأديب الأريب المؤرخ المحقِّق المدقق ياقوت الحموى عن أبى حيان التوحيدى وكان (أى التوحيدى) متفننا فى جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام على رأى المعتزلة، وكان جاحظيا يسلك فى سبيله مسلكه، ويستهى أن ينظم فى سلكه، فهو شيخ الصوفية، وفيلسوف الأدباء وآديب الفلاسفة، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء ...»

هذا الكلام الذى أبان فيه الحموى مكانة ابى حيان التوحيدى فى دنيا الأدب العربى، ومكانته فى فلسفة المتأدبين يحتاج إلى تفصيل ، ولتحليل هذا الرأى نقول بعون الله تعالى

### (ولا: المرحلة الثقافية التي وصل إليها القرن الرابع الهجرى:

لقد وصلت الثقافة العربية (۱) في القرن الرابع الهجرى إلى ذروة عالية من النضيج والازدهار ، متجاوبة مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية أنئذ ، واستيعابها لثقافات أمم شتى — ناهيك عن ضعف دولة الخلافة في بغداد — فتحمًّلت الثقافة العربية لهذا مسئولية كبرى تجاه التقدم البشرى ، ونقل الإنسانية من عصور الجهالات والظلمات إلى عصر النور الإلهى وعظمة التوحيد .

وهذه القمة التى وصل إليها الأدب العربى بصفة خاصة فى القرن الرابع ، والثقافة العربية بصفة عامة جعلت مؤرخى الأدب العربى (٢) يقسمونه فى العصر العباسى إلى عصرين كبيرين فى أربع مراحل (٢):

### العصر العباسي الأول من عام ١٣٢ إلى عام ٣٣٤ هـ:

وفيه المرحلة الأولى: وتبدأ بعام ١٣٢ هـ وهو العام الذى سقطت فيه الدولة الأموية، وقامت على أنقاضها الدولة العباسية . وتنتهى هذه المرحلة فى سنة ٢٤٧ هـ وهى السنة التى قُتل فيها الخليفة المتوكل على الله العباسى عاشر خلفاء بنى العباس: وتتميز هذه المرحلة بغلبة العنصر الفارسى فى سياسة الدولة .

<sup>(</sup>۱) خيرى شلبى - أبو حيان التوحيدى - ربيع التقافة العربية ص ٥ .

 <sup>(</sup>۲) الدكتور حامد حقنى داود - تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول والتاسي

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

أما المرحلة الثانية: فتبدأ من عام ٢٤٧ وتنتهى فى عام ٣٣٤ هـ وهو العام الذى تمكن فيه بنو بويه من دخول العراق، والاستيلاء على بغداد، والسيطرة على الخلافة العباسية.

# العصر العباسي الثاني من عام ٣٣٤ إلى عام ٦٥٦ هـ:

وفيه المرحلة الثالثة: وتبدأ من عام ٣٣٤ وتنتهى فى عام ٤٤٧ هـ وهو العام الذى قويت فيه شوكة دولة السلاجقة الأتراك، فاستعان الخليفة القائم العباسى بجيوشهم التى يقودها طغرلبك وراسله القائم ليكون له عونا على أعدائه البويهيين وغيرهم.

ودخل طغرلبك مدينة بغداد في عام ٤٤٧ هـ ووقع العراق في قبضته وزال حكم آل بويه عنها ، بعد هروب أبي الحارث البساميري البويهي .

أما المرحلة الرابعة . فتبدأ بعام ٤٤٧ وتنتهى في عام م١٥٦ هـ وهو العام الذي سقطت فيه الخلافة العباسية تحت حكم أفظع القوى الغاشمة في عالم الاستيلاء والتدمير ، تلكم هي جحافل التتار الهمجية بقيادة هولاكو خان الزاحفة من شرقى ووسط أسيا والتي اكتسحت في طريقها كل دول العالم المتمدين أنذاك في هذه القارة ، إلى أن بلغت بغداد في عام ٢٥٦ هـ ، وسقطت في يدها فأعملت السيوف في رقاب أهلها بلا رأقة ولا رحمة بعد اغتيالها للمستعصم أخر خلفاء بني العباس .

### ما يهمنا من هذا التمهيد ،

ويهمنًا من هذا التوضيح المرحلة التي يقع فيها القرن الرابع الهجرى ، ومدى ما وصل إليه هذا القرن من تقدم وازدهار ثقافي وهذا القرن في الحقيقة يقع بين مرحلتين من المراحل السابقة وهما متتاليتين: المرحلة الثانية وهي التي تنتهي في عام ٣٣٤ ، وأخذ منها الأربعة والثلاثين عاما الأخيرة، والثالثة وهي التي تبدأ بعام ٣٣٤ وتنتهي في عام ٧٤٤ هـ، ويأخذ منها الستة والستين عاما التالية لعام ٣٣٤ هـ، وهذا التحديد عجعلنا نتساءل. ماذا كان حال الثقافة بصفة عامة في ذلك القرن. (من ٣٠١ إلى عده).

ففى بداية هذا القرن نلاحظ من الناحية السياسية (١) غلبة العنصر التركى ، منذ اغتيال الخليفة المتوكل على الله بأيدى هؤلاء الأتراك ، ثم تنتقل الغلبة منذ سنة ٣٣٤هـ إلى العنصر الفارسى الساسانى وهم بنو بويه ، حينما دخل قائدهم معز الدولة أحمد بن بويه عاصمة دولة الخلافة منتصرا ، وفرض حكمه عليها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

كما نلاحظ من الناحية الثقافية أن هذا القرن قد اتسم باستيعابه لثقافات أمم شتى، وظهر فى كل اقليم ، أو كل دولة مستقلة عن دولة الخلافة أدابها ذات السمات المميزة ، وظهر النوابغ فى كل إقليم ، وفى شتى أنواع العلم والمعرفة وفى هذا الصدد يحدثنا الدكتور حامد حفنى داود فيقول .

«صحيح أن هناك دراسات قديمة (١) في الأدب ظهرت منذ القرن الرابع ، اقتصر فيها المؤلفون على اقليم معين لم يتعدوه إلى غيره، كالذى عنى به صاحب يتيمة الدهر حين تناول في كتاب شعراء وكتاب الدولة البويهية في فارس وخراسان ، وبلاد الجبل وما وراء النهر ، ثم الشام ومصر وغيرها إقليما إقليما . وشبيه بذلك ما صنعه صاحب خريدة القصر حين تناول بالترجمة شعراء مصر في عصر الدولة الفاطمية ، لكن نظرة هؤلاء المؤرخين من رجال التراجم والطبقات لم تكن تعنى الإقليمية بمعناها العلمي الدقيق وإنما كانوا يقصدون من ذلك – دون تكلف – الترجمة للشعراء والكتاب الذين يعيشون في بيئة معينة ، وكأن مقصدهم كان من محض التبويب والتقسيم لا النظرة العلمية » .

إلا أن الدكتور حامد حفنى له رأى في تغلب البويهيين على دولة الخلافة العباسية فيقول « ولاشك أن ظهور هذه الدول الشرقية – ويعنى بها الساهانية والبويهية والغزنوية والزيارية – وفئ مقدمتها الدولة البويهية التى سيطرت على دار الخلافة وأخضعت الخليفة لسلطانها في أواسط القرن الرابع – خوَّل السلطان السياسي والفكرى والأدبى من بغداد إلى الشرق ، حيث مدينة الرَّى وأصفهان وعواصم البويهيين، وحيث بُخارى عاصمة السامانيين ... كما تنافسوا في نشر العلوم والأداب، وكان باعثهم على ذلك – وقد صارت القوة والسلطان في أيديهم – محاكاة بغداد في عصرها الزاهر ... وهذا الأمر حملهم على استوزار الكتاب والشعراء المشهورين ، وأن من يقرأ تاريخ الكتُّاب والشعراء في هذه الأقاليم يلمس بنفسه مدى صحة هذه المقيدة، فركن الدولة البويهي يستوزر ابن العميد ، وهو عميد كتاب القرن الرابع ، ومؤيد الدولة ثم فضر الدولة من بعده يستوزران الصاحب بن عباد ، أحد اعلام القرن الرابع ، وصاحب المجالس الأدبية المشهورة ، وبهاء الدولة يستوزر سابور بن أردشير الوزير والأديب المشهور ، وحاكم مدينة بُست يستوزر أبا الفتح البستى ... » .

<sup>(</sup>١) د. حامد حفني داود - الآداب الاقليمية في العصر العباسي ص ٢٠ .

ويؤكد مؤلف الآداب الأقليمية تسنم بلاد فارس قمة الكتابة في أكثر من موضع في القرن الرابع ، فيقول عند الحديث عن النثر وتطوره (١) في الشام "سار النثر الفني في الشام في نفس الخط الذي سار فيه وسلكه النثر في فارس والعراق وخراسان ، ولم يكن هناك بد من أن ينسج كتاب النثر الفني في الشام على منوال الرئيس أبى الفضل بن العميد مبتكر أسلوب الشعر المنثور والسجع الملتزم ، وهو الأسلوب الذي استنه ابن العميد لنفسه في أواسط القرن الرابع ، وقلّده الكتّاب في جميع الأقاليم الإسلامية ، وكانت الرّي فيه - وهي عاصمة الدولة البويهية - مركز إشعاع لأساليب الكتّاب في بغداد ودمشق ومصر وقرطبة ، وجميع عواصم العالم الإسلامي في القرن الرابع .. ".

وكانت هذه الثقافة العربية قد استرعبت الثقافات القديمة والحديثة استيعابا تاما في ذلك القرن ، فقد استوعبت الثقافة اليونانية والفارسية والهندية والمصرية ، واستطاعت اللغة الغربية أن تكون لغة الثقافة الرفيعة ، وكان من يريد الارتقاء من أبناء عالم ذلك القرن أن يتعلم اللغة العربية أولا ، ليقرأ الثقافة في مصادرها الأصلية المنقّاة والتي تُكسبتها البوتقة العربية الازدهار والمتانة ، ومن هذه المصادر يمكنه تحصيل المعرفة المعربية الفيدة .

# مكانة أبى حيان التوحيدي بين مثقفي القرن الرابع،

وأبو حيان التهحيدى واحد من عُمد الثقافة العربية (٢) في ذلك العهد الزاهر ، حتى ليعتبره بعض المؤرخين الناطق بلسان الثقافة العربية في القرن الرابع الهجرى ، « وهو مع ذلك فرد الدنيا الذي لانظير (٢) له ذكاء وفطنة ، وفصاحة ومكنة ، كثير التحصيل للعلوم في كل فن حفظه ، واسع الدراية والرواية ، وكان مع ذلك محدودا محارفا (محروما) يتشكى صرف زمانه ، ويبكى في تصانيفه على حرمانه ».

- وقال عنه بعضهم: إنه تلميذ الجاحظ ، وقال: بل إنه المجاحظ الثانى ، لكن الاستاذ الكبير العلامة المصرى الدكتور: أحمد أمين يرى أنه أجزل لفظا ، وأوسع علما ، لأن الجاحظ كان مسجل القرن الثانى – على ما فيه من ثقافة محدودة – وفى القرن الثانى كانت نشأة العلوم ، وأبو حيان مسجل القرن الرابع ، وقد نضجت العلوم . وشتان بين علم ناشئ وعلم ناضح .

<sup>(</sup>١) للرجع السابق ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) خيرى شلبي - ابو حيان التوحيدي - ربيع الثقافة العربية ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى - معجم الأدماء جـ/ه ص ه

وقد اتفق المؤرخون والدارسون (۱) على أنه ليس مجرد مسجل لثقافة القرن الرابع الهجرى ، إنما هو صاحب دور جوهرى وخلاق وحضارى ، قام به فى تلك الفترة ، ويرى الدكتور زكريا ابراهيم (كما يقول الأستاذ خيرى شلبى) بأنه بوصفه مفكرا موسوعيا حاول أن يمزج الفلسفة بالأدب ، قدم للجمهور حكمة شخصية تكون فى متناوله ، والتوحيدى – فى رأيه – جمع بين التراث اليونانى من جهة ، والثقافة العربية من جهة أخرى مما أهله للقيام بهذا الدور الحضارى المهم فى عصر كثرت فيه المجالس الأدبية والندوات الفكرية .

وخلاصة القول - بعد أن أوضحنا المدى الذى وصلت إليه الثقافة العربية فى القرن الرابع - أن أبا حيان التوحيدى قد استوعب ثقافته العربية التى تبلورت معها ثقافات أمم شتى وأضاف إلى هذا الاستيعاب تتلمذه على المناطقة الذين نقلوا الفلسفة اليونانية إلى الثقافة العربية ، وبذلك يمكننا أن نردد قول ياقوت : ان ابا حيان هو فيلسوف الأدباء .

# ثانيا: نقل الفلسفة اليونانية وتا تر ابي حيان بها:

لقد سبق القول بأنه قد تم نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية في ذاك القرن ، واشتهر أناس بالترجمة من اليونانية إلى العربية ، كما اشتهروا بتدريسهم المنطق اليوناني ، ومن هؤلاء أبو بشر متى بن يونس القنائي ، وأبو زكريا يحيى بن عدى المنطقى ، وأبو على اسحاق بن زُرعة ، وأبو الخير بن الحسن بن الخمّار ، وقد تتلمذ أبو حيان على هؤلاء جميعا وتأثر بفكرهم بجانب استيعابه للأدب العربي ، وما حفل به من ثروة عظيمة في علوم اللغة والعلوم الشرعية ، وما أحكمه الكتاب الديوانيون من ألوان البديع والإتقان ، كما تتلمذ في الفلسفة على أبي سليمان (٢) المنطقي ( محمد بن طاهر بن بهرام السبجستاني ) وقرأ عليه كتاب النفس لأرسطو ، وسمع منه أراء في الأدب ، وفيما وراء الطبيعة ، وكان أبو سليمان أكبر علماء بغداد في الفلسفة والمنطق ، وكان مجلسه حافلا بالعلماء والحكماء ، وكان واسع الاطلاع على فلسفة اليونان .

وكما تأثر أبو حيان بالمنطق اليونانى تأثر أيضا بعلم النحو العربى ، ونقل محاورة طريفة بين فلسفة المناطقة وفلسفة النحويين العرب – اعتماداً على ذاكرته – فى كتابه «الإمتاع والمؤانسة » وتمثلت هذه المحاورة فى المناظرة التى كان بطل النحويين فيها أستاذه أبو سعيد السيرافى وممثل المناطقة فيها أبو بشر متى بن يونس القنائى

<sup>(</sup>۱) خیری شلبی - مرجع سابق ص ۱

<sup>(</sup>٢) د. أحمد محمد الحوفي - أبو حيان التوحيدي جـ/١ ص ٢٠

المنطقى ، في مجلس الوزير (١) أبى الفتح ابن الفرات سنة ٣٢٦هـ ، وقد سجَّلها لنا أبو حيان بإتقان وحكمة في كتابه الذي ألفه بعد عام ٣٧٧هـ ، وهذا إن دل علي شئ فإنما يدل على أنه موسوعة جامعة تدعمها حافظة عظيمة الاستيعاب .

# مناظرة بين النحو العربى والفلسفة اليونانية

وهذه المناظرة الفلسفية رائعة وعميقة ومتسعة ولا يتسع المجال لا ستيعابها ، ولكن يمكننا أن نلتقط منها نقاطا عابرة، وذلك بتحديد النقاط الأساسية للمناظرة وتبسيط الحوار:

- اشعل الوزير ابن الفرات فتيل الصراع الكلامى (٢) بني الرجلين: النحوى أبى سعيد السيرافى والمنطقى أبى بشر متى بن يونس القنائى ، وسط حشد يضم نخبة من أعاظم علماء ذلك العصر.
- أراد الوزير أن يناطح بين علم النحو العربي وهو عريق ، وبين علم المنطق اليوناني وهو واقد على العرب بحكم بداية احتكاك الثقافة العربية بالثقافة اليونانية عن مطريق الترجمة ، وكان لعلم المنطق في ذلك الوقت أنصار ورجال وقصد الوزير من إثارة هذه المناظرة أن يعرف ما هي حدود هذا المنطق اليوناني الوافد قياسا إلى علم المنحو العربي الواسع الحدود ، وهو بذلك يريد أن تعكس هذه المناظرة ما لديه من معرفة بأسس النحو العربي التي لاتقل بل ترقى عن الأسس التي يقوم عليها المنطق اليوناني .
- ٣ هذه المناظرة تثبت سعة أفق العلماء العرب ، وبعد نظرهم وتعمقهم وإدراكهم
   للأسس المنطقية للفلسفة قبل أن يدرسوها مستعينين بأساتذتها وأدواتها .
- ع وردت هذه المناظرة في الليلة الثامنة من ليالي كتاب " الإمتاع والمؤانسة " ، وقد افتتحها أبو حيان موجّها خطابه إلى صديقه أبى الوفاء قائلا : ثم إنّى أيّها الشيخ أحياك الله لأهل العلم وأحيا بك طالبيه ذكرت للوزير ( أبى عبدالله العارض ) مناظرة جرت في مجلس الوزير ابى الفتح الفضيل بن جعفر ابن الفرات بين

<sup>(</sup>۱) الوزير أبو الفتح بن الفرات . استوزره الخليفة المقتدر العباسى فى ذات العام الذى قتل فيه ذلك الخليفة على يد اتباع مؤنس الخادم أحد خواصه الذى تمرد عليه فى عام ٢٢٠ هـ – ولم يظهر ذلك الوزير على الساحة السياسية بعد ذلك إلا أنه أو أخاه أبا القاسم ظهر منذ عام ٢٥٠ ليستوزره ملك مصر أموحور بن الأخشيد ، ثم استوزر الله أبا الفضل كافور الأخشيدى ثم أحمد بن على بن الأخشيد ، وكان أبو الفضل جعفر هذا سبباً لثورة الجند عليه وحدوث القوضى التي أدت إلى سقوط مصر فى قبضة الفاطميين (انظر أحداث ٢٥٨.٥٠ من النجوم الزاهرة) .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي - الليلة الثامنة من ص ١٠٤ إلى ص ١٣٤ .

أبى سعيد السيرافى وأبى بثر متى . واختصرتها . فقال (أى الوزير) أكتب هذه المناظرة على التمام . فإن شيئا يجرى فى ذلك المجلس النبيه بين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغى أن يُغتنم سماعه ، وتُوعَى فوائده ، فأجاب أبو حيان طلب الوزير . فروى هذه المناظرة عن أبى سعيد السيرافى .

- ه لما انعقد المجلس (۱) . مجلس الوزير الفضل بن الفرات في عام ٣٦٦ هـ ، وكان فيه الخالدي وابن الاخشاد والكتبي ، وابن أبي بشير وابن رباح وابن كعب ، وأبو عمرو قدامة بن جعفر ، والزهري وعلى بن عيسى الجراح ، وابن فراس وابن رشيد وابن عبدالعزيز الهاشمي ، وابن يحيى العلوي ، ورسول ابن طغج من مصر ، والمرزباني صاحب آل سامان . قال الوزير الفضل . ألا يُنتَدب منكم إنسان لمناظرة متى (ابن يونس) في حديث المنطق فإنه يقول لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل ، والصدق من الكذب ، والخير من الشر ، والحجة من الشبهة ، والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق ، وملكناه من القيام به ، واستفدناه من وضعه على مراتبه وحدوده فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه .
- ٣ أحجم القوم وأطرقوا ، ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة ، فقال ابن الفُرات : والله . إن فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته ، وكسر ما يذهب إليه ، وإنى لأعدُّكم في العلم بحارًا ، وللدين وأهله أنصارًا ، وللحق طُلابا ومنارا ، فما هذا الترامز والتغامز اللذان تجلُّون عنهما ؟ (أي هما أمران لاينبغي أن يكونا من صفاتكم) .
- ٧ هنا رفع أبو سعيد السيرافى رأسه فقال: أعْذر أيها الوزير، قإن العلم المصون فى الصدر غير العلم المعروض فى هذا المجلس على الأسماع المصيخة (المنصتة) والعيون المحدقة ، والعقول الجادة ، والألباب الناقدة ، لأن هذا يستصحب الهيبة ، والهيبة مكسرة ، ويجتلب الحياء ، والحياء مغلبة ، وليس البراز فى معركة خاصة كالمصاع فى بقعة عامة (أى ليس المبارزة فى معركة خاصة كالقتال فى حرب عامة) .
- ٨ فقال ابن الفرات: أنت لها يا أبا سعيد (٢) ، فاعتذارك عن غيرك ، يوجب عليك
   الانتصار لنفسك ، والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ص ١٠٤ إلي ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجى السيرافي هو الحسن من عبدالله بن المرزبان السيرافي النحوى المعروف اسكن بعداد وتولى (٢) ابو سعيد السيرافي هو الحسن من عبدالله بن المرزبان السيرافي النحوي المعروف المحروف التحريف ال

٩ - فقال أبو سعيد: مخالفة الوزير فيما رسمه هُجنة ، والاحتجاز من رأيه إخلاد إلى التقصير ، ونعوذ بالله من زلة القدم ، وإيًاه نسال حسن المعونة في الحرب والسلم ، ثم واجه أبو سعيد أبا بشر متَّى فكان هذا الحوار بل كانت هذه المبارزة الأدبية الفلسفية .

### الحسوار

أبوسعيد : حدثنى عن المنطق (١) ما تعنى به ؟ فإنا إذا فهمنا مرادك فيه ، كان كلامنا معك في قبول صوابه ، ورد خطئه على سنن مرضى ، وطريقة معروفة .

متى : أعنى به آلة من آلات الكلام يُعرف بها صحيح الكلام من سقيمه ، وفاسد المعنى من صالحه ، كالميزان فإنى أعرف به الرُّجحان من النقصان ، والشائل من الجانح .

أبو سعيد: أخطأت: لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف ، والإعراب المعروف ، إذا كنا نتكلم بالعربية ، وفاسد المعنى من صالحه يعرف بالعقل، إذا كنا ننحث بالعقل ، وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن ، فمن لك بمعرفة الموزون أيّها هو حديد أو ذهب أو شبّه (نحاس) أو رصاص ، فأراك بعد معرفة الوزن فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمته ، وسائر صفاته التي يطول عدُّها ، فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك وفي تحقيقه كان اجتهادك ، إلا نفعا يسيرا من وجه واحد ، وبقيت عليك وجوه فأنت كما قال الأول

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء

وبعد : فقد ذهب عليك شئ ها هنا ، ليس كل ما في الدنيا يُوزن بل فيها ما يوزن، وفيها ما يُكال ، وفيها ما يذرع ( يقاس بالذراع ) وفيها ما يمسح ، وفيها ما يحرز وهذا وإن كان هكذا في الأجسام المرئية ، فإنه على ذلك مأيضا في المعقولات المقررة ، والإحساسات ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد ، مع الشبه المحفوظ ، المماثلة الظاهرة ، ودع هذا ، إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لمفة أهلها ، واصطلاحهم عليها ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ص ١٠٩ إلى ص ١٢٤.

ومايتعارفونه بها من رسومها وصفاتها ، فمن أين يلزم التُرك والهند والفرس والعرب – أن ينظروا فيه ، ويتخذوه قاضيا وحكماً لهم وعليهم ماشهد لهم به قبلوه ، وما أنكره رفضوه .

متًى : إنما لزم ذلك لأن المنطق (١) بحثُ عن الأغراض المعقولة ، والمعانى المدركة، وتصدفُّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة ، والناس فى المعقولات سواء ، ألا ترى أن أربعة وآربعة سواء عند جميع الأمم وكذلك ما أشبهه .

أبو سعيد لو كانت المطلوبات بالعقل ، والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة ، وطرائقها المتباينة ، إلى هذه المرتبة المبينة في آربعة وأربعة وأنهما ثمانية : زال الاختلاف وحضر الاتفاق ، ولكنْ ليس الأمر هكذا ، ولقد موهدت بهذا المثال ، ولكم عادة بمثل هذا التمويه ، ولكنْ مع هذا أيضا إذا كانت الأغراض المعقولة والمعانى المدركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف ، أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟

متَّى : نعم .

أبو سعيد . أخطأت : قُلْ بلِّي في هذا الموضع .

متًّى : بلى أنا أقلدك في متل هذا .

أبو سعيد: أنت إذَنْ تدعونا إلى علم المنطق .. إنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية ، وأنت لا تعرف لغة يونان ، فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفى بها ؟ وقد عفَتْ منذ زمان طويل وباد أهلها ، والفرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ، ويتفاهمون آغراضهم بتصاريفها ، على أنك تنقل من السريانية فما تقول في معان متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية ، ثم من هذه إلى أخرى عربية ؟

متًى : يونان وان بادت مع لغتها ، فإن الترجمة حفظت الأغراض ، وادت المعانى ، وأخلصت الحقائق .

أبو سعيد : إذا سلمنا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت ، وقومت ، ووزنت وما جزفت (الجرزاف : البيع بلا كيل ولا وزن ) وأنها ما التاثت وما حافت ، ولا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ص ١٠٩ إلى ص ١٣٤ .

نقصت ولازادت ، ولا قدَّمت ولا أخَّرت ، ولا أخلَّت بمعنى الخاصِّ والعام ، ولا بأخصُّ الخاص ولا بأعمُّ العام – وان كان هذا لا يكون ، وليس هو في طبائع اللغات ولا في مقادير المعانى - فكأنك تقول : لا حجة إلا عقول يونان ، ولا برهان إلا ما وضعوه (١) ، ولا حقيقة إلا ما أبرزوه .

متًى لا ، ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة ، والبحث عن ظاهر هذا العالم وباطنه ، وعن كل ما يتصل به ، وينفصل عنه ، وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر ، وانتشر ما انتشر ، وفشا ما فسا ( ونسا ما نشا ) من أنواع العلم وأصناف الصنائع ، ولم نجد هذا لغيرهم .

أبو سعيد : آخطأت وتعصّبت ، وملت مع الهوى ، فإن علم العالم مبثوث فى العالم ، بين جميع أمم العالم ، ولهذا قال القائل

العلمُ في العالم مبتسوتُ ونحوهُ العاقل محتسوتُ وكذلك المسناعات مفضوضة على جميع من علا جُدد الأرض (أستواعها) ولهذا غلب عِلْمُ في مكان دون علم ، وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة وهذا واضبح والزيادة عليه مشغلة ، ومع هذا فإنما كان يصبح قولك ونسلم دعواك ، لو كانت يونان معروفة من بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة ، والفطنة الظاهرة ، والبنية المخالفة ، وأنهم لو أرادوا أن يخطئوا لما قدروا ، ولو قصدوا أن يكذبوا لما استطاعوا .... بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشبياء ويخطئون في أشياء ... وليس واضع المنطق يونان بأسرها ، إنما هو رجل منهم ، وقد أخذ عمَّن قبله كما أخذ عنه من بعده ، وليس هو حجة على هذا الخلق الكبير والجم الغفير ، وله مخالفون منهم ومن غيرهم ، ومع هذا الاختلاف في النظر ، والبحث والمسالة ، والجواب (صنع) وطبيعة ، فكيف يجوز أن يأتى رجل بشئ يرفع به هذا الخلاف .. وأنت لو فرَّغت بالك ، وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي تحاورْنا بها ، وتجارينا فيها ، وتدارس أصحابك بمفهوم أهلها ، وتشرح كتب يونان بعادة أصحابها ، لعلمت أنك عنّى عن ( معانى يونان كما أنك غنى عن لغة ) بونان .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ص ١٠٩ إلى ص ١٣٤ .

وها هنا مسئلة تقول: إن الناس عقولهم مختلفة ، وانصباؤهم منها متفاوتة:

متًى :نعم.

أبو سعيد . وهذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو بالاكتساب ؟

متًى : بالطبيعة .

أبو سعيد : فكيف يجوز أن يكون (١) ها هنا شيئ يرتفع به هذا الخلاف (يزول به) الطبيعي والتفاوت الأصلي .

متَّى : هذا قد مرَّ في جملة كلامك أنفا .

أبو سعيد . فهل وصلته بجواب قاطع وبيان ناصع ؟ ودع علك هذا . أسألك عن حرف واحد ، وهو دائر في كلام العرب ، ومعانيه متميزة عند أهل العقل ، فاستخرج أنت معانيه من ناحية ( منطقك ) منطق ارسطاطاليس الذي تدلُّ به ، وتباهي بتفخيمه ، وهو ( الواو ) ما أحكامه ؟ وكيف مواقعه ؟ وهل هو على وجه أو وجوه ؟

متى (مبهوتا) · هذا نحو والنحو لم أنظر فيه ، لأنه لا حاجة بالمنطقى إليه ، والنحوى بحاجة شديدة إلى المنطق ، لأن المنطق يبحث عن المعنى ( والنحو يبحث عن اللفظ ) فإن مر المنطقى باللفظ فبالعرض ، وإن عثر النحوى بالمعنى فبالعرض ، والعنى أشرف من اللفظ ، واللفظ أوضح من المعنى .

أبو سعيد . أخطأت : لأن الكلام ( النحو والمنطق ) والنطق واللغة ، واللفظ والإفصاح والإعراب والإبانة والحديث والإحبار والاستخبار ، والعرض ( والتمنى ) والنهى والحض والدعاء والنداء والطلب : كلها من واد واحد بالمساكلة والماثلة . ألا ترى أن رجلا لو قال نطق زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحق ، وتكلم بالفحش ولكن ما قال الفحش ، وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصح ، وأبان المراد ولكن ما أوضح ، أوفاه بحاجته ولكن مالفظ ، أو أخبر ولكن ما أنبأ : لكان في جميع هذا محرقًا ومناقضاً ، وواضعا للكلام في غير موضعه ، ومستعملا اللفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره والنحو

<sup>(</sup>١) المرجم السابق من ص ١٠٩ إلى ص ١٣٤

منطق ، ولكنه مسلوخ من العربية ، والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة ، وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى عقلى ، ولهذا كان اللفظ بائدا على الزمان ، لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة ، ولهذا كان المعنى ثابتا على الزمان لأن مستملى المعنى عقل ، والعقل إلهى ، ومادة اللفظ طينية وكل طينى متهافت .

متًى · يكفينى من لغتكم هذه الآسم والفعل والحرف ، فإنى أتبلّغ بهذا القدر إلى أغراض قد هذبتها لى يونان .

أبو سعيد . آخطأت . لآنك في هذا الاسم والفعل والحرف(١) فقير إلى وصفها وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها . وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والافعال والحروف ، فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات ، وهذا باب (أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة ، على أن ها هذا سرًّا ما علَق ) بك ، ولا أسفر لعقلك ، وهو أن تعلُّمُ أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها ، في أسلمائها وأفعالها وحروفها ، وتأليفها وتقديمها وتأخيرها ، واستعارتها وتحقيقها ، وتشديدها وتخفيفها ... فمن أين يجب أن نثق بشيئ تُرجم لك على هذا الوصيف؟ بل أنت إلى تعررُف اللغة العربية أحوج منك إلى تعرُّف المعانى اليونانية : على أن المعاني لاتكون يونانية ولا هندية كما أن اللعات تكون فارسية وعربية وتركية ، ومع هذا فإنك تزعم أن المعانى حاصلة بالعقل والفحص والفكر ، فلم يبق إلا إحكام اللغة ، فلم تزرى على العربية وأنت تشرح كتب أرسطوطاليس بها، مع جهلك بحقيقتها . . ومع هذا فحدثني عن الواو ما حكمه ؟ فإني أريد أن أبيِّن أن تفخيمك المنطق لا يُغنى عنك شيئًا ، وأنت تجهل حرفًا واحدا في اللغة التي تدعو بها إلى جكمة يونان ، ومن جُهل حرفا المكن أن يجهل حروفا ، ومن جهل حروفا جاز أن يجهل اللغة بكاملها .... ويتوهم أنه من الخاصة وخاصة الخاصة وأنه يعرف سر الكلام ، وغامض الحكمة، وخفيُّ القياس ، وصحيح البرهان .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

### الخلاصة:

ويعد أنْ عجز أبو بشر متًى عن إجابة أبى سعيد السيرافى ، قال ابن الفرات : مخاطباً أبا سعيد : أيها الشيخ الموفّق : أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتى تكون أشد في إفحامه ، وحقق عند الجماعة ما هو عاجز عنه ، ومع هذا فهو مشنع به ( مشهر به ) .

أبو سعيد . للواو وجوه ومواقع : منها معنى العطف ، فى قولك : أكرمت زيدا وعمرا ، ومنها القسيم فى قولك : والله لقد كان كدا وكذا ، ومنها الاستئاف فى قولك خرجت وزيد قائم لأن الكلام بعده ابتداء وخبر ، ومنها معنى رُبً التى هى للتقليل نحو قولهم . وقاتم الأعماق خاوى المخترق ، ومنها أن تكون مقحمة نحو قول الله عز وجل ( فلمًا أسلما وتله للجبين ، وناديناه ) أى ناديناه ومنها أن تكون أصلية فى الأسم كقولك (١) : واصل واقد وافد، وفى الفعل كذلك كقولك : وجل يوجل . ومنها الحال فى قوله عز وجل ( ويكلم الناس فى المهد وكهلا ) أى يكلم الناس فى حال كهولته ، ومنها أن تكون بمعنى حرف الجر كقولك . استوى الماء والخشبة : أى مع الخشبة .

### نقال ابن الفرات (لمتى) : يا أبا بشر أكان هذا في منطقك ؟

واستمر هجوم أبى سعيد السيرافى النحوى على أبى بأسر متى المنطقى بهذا الأسلوب المفحم ، وبطرحه أسئلة فى النحو طالبا من أبى بشر أن يحلها كما يحل المسألة المنطقية ، وبنفس الأسلوب ، فيعجز عجزا تاما ، مما يؤكد لمهاجمه ولمستمعيه أن المنطقى الذى لايتقن نحو لغته الذى هو الأساس فى الوصول للمعانى لا يستطيع أن ينقل المعانى كما هى من لغة أخرى إلى لغته ، وفى هذا الصدد يقول الوزير ابن الفرات موجّها حديثه لأبى سعيد الذى كان يطرح السؤال ويجيب عنه : ما بعد هذا البيان مزيد، ولقد جلّ علم النحو عندى بهذا الاعتبار وهذا الإسفار .

والحوار في جملته طويل وشائق وممتع ، وكان من بين الحاضرين على بن عيسى الرماني(Y) ، سمع الحوار وشهد الصراع ، وشارك في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني كان إماما في العربية وعلامة في الأدب وأستاذا في السعو بصيراً بالمقالات - معتزليا مات سنة ٦٨٤هـ .

النقاش ، ونقل المناظرة إلى أبى حيان التوحيدى ، الذى نقلها بدوره إلى مجلس أبى عبدالله بن سعدان ، وذكر فى نهاية الحوار أن الوزير ابن الفرات الذى جرى فى مجلسه هذا الحوار قال لأبى سعيد : عين الله عليك أيها الشيخ فقد نديّت أكباداً ، وأقررت عيونا ، وبيّضْتُ وجوها ، وحكِمْت طرازا لا يبليه الزمان ، ولا يتطرق إليه الحدثان .

ســؤال ولى أن أسأل هذا السؤال: ماذا يقال عن (الشخص) فى زمننا هذا إذا تجرأ أو أراد أن يقوم جملة نطق بها أحد المسئولين، فأخطأ فى النحو ... ماذا يكون مصيره ؟

ثم أورد أبو حيان سؤاله لعلى بن عيسى عن سن أبى سعيد السيرافى حينذاك ثم سئله عن أبى على الفسوى النحوى . هل كان حاضرا بمجلس ابن الفرات فأجابه : لا كان غائبا ، وحد بما كان فكان يكتم الحسد لأبى سعيد ، على ما فاز به من هذا الخبر المشهور والثناء المذكور .

ثم قال الوزير أبو عبدالله العارض ( ابن سعدان ) (١) لأبى حيان عند منقطع هذا الحديث: ذكَّرتنى شيئاً قد دار فى نفسى مرارا ، وأحببت أن أقف على واضحه ، أين أبو سعيد ( السيرافى) من أبى على (الفسوى ) وأين على بن عيسى منهما ، وأين ابن المراغى أيضا من الجماعة ؟ وكذلك المرزبان وابن شاداًن وابن الوراق وابن حَيْويه ؟

ونسروق هذا الرأى . قبل أن نُورد رد أبى حيان على سوال الوزير العارض نقول هذا الرأى أن قدرة أبى حيان في إجابته على هذا السوال الذي طرحه الوزير وقدرة الرأى أن أنه نو مقدرة فأبُقة في وزن أقدار الرجال ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن أبا حيان كما وعي الحوار ونقله بأسلوبه الأدبى الفلسفى فإنه بإجابته عن السوال السابق بذأت الاسلوب يؤكد أنه هو أديب الفلاسفة كما قال عنه ياقوت .

### أبوحيان يوضح أقذار الرجال :

فكان من الجوابُ: أبو سعيد أجمع لشمل العلم ، وأنظم لمذاهب العرب ، وأدخل في كل بابٌ ، وأخرج من كل طريق ، وألزم للجادة الوسطى في الدين والخلق ، واروى في الحديث ، وأقضى في الأحكام ، وافقه في الفتوى ، وأحضر بركة على المختلفة (أي

<sup>(</sup>١) للرجع السابق.

أوفق رأيا بين الأراء المختلفة ) وأظهر أثرا في المقتبسة ولقد كتب إليه نوح بن نصر وكان من أدباء ملوك أل سامان – سنة أربعين (٣٤٠هـ) كتابا خاطبه فيه بالإمام ، وسأله عن مسائل تزيد على أربعمائة مسائلة ، الغالب عليها الحروف ، وباقى ذلك أمثال مصنوعة على العرب ، شك فيها فسئل عنها (أي نوح السائل) . وكان هذا الكتاب مقرونا بكتاب الوزير البلعمي خاطبه فيه (أي خاطب أبا سعيد) بإمام المسلمين ، ضمنًه مسائل في القرآن وأمثالا للعرب مشكلة .

وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتابا خاطبه فيه بشيخ الإسلام ، سأله عن مائة وعشرين مسألة ، أكثرها في القرآن ، وباقى ذلك في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم .

وكتب إليه ابن حنزابة (۱) من مصر كتابا خاطبه فيه بالسيخ الجليل ، وسائه فيه عن ثلاثمائة كلمة من فنون الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن السلف . وقال لى الدَّارُقطنى (قال لأبى حيان) سنة سبعين (أي سنة ٢٧٠هـ) . أنا جمعت ذلك لابن حنزابة على طريق المعونة .

وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أبى سليمان (المنطقى) كتابا يخاطبه فيه بالتميخ الفرد ، ساله عن سبعين مسالة فى القرآن ، ومائة كلمة فى العربية، وثلاثمائة بيت من الشعر ، هكذا حدثنى به أبو سليمان ، وأربعين مسألة فى الأحكام ، وثلاثين مسالة فى الأصول على طريق المنكلمين .

قال لى الوزير (أبو عبد الله العارض): وهذه المسائل والحواب عنها عندك؟ قلتُ: نعم قال في كم تقع وقلت لعلها تقع في الف وخمسمائة ورقة ورقة وأكثرها في الظهور قال: ما أحوجنا إلى النظر فيها والاستمتاع بها والاستفادة منها وأين الفراغ وأين السكون؟ ونحن كل يوم نُدفع إلى طامَّة تنسى ما سلف وتُوعد بالداهية واللهم هذه ناصيتي بيدك فتولَّني بالعصمة واخْصُص بالسلامة واجعل عقباي إلى الحسنى ثم قال (أي الوزير) صلْ حديثك .

قلت : وأما أبو على ( الفسرويُّ) فأشدُّ تفردا بالكتاب ( أى كتاب سيبويه ) وأشد إكبابا عليه ، وأبعد من كل ما عداه مما هو علم الكوفيين ، وما تُجاوز في اللغة كُتب

<sup>(</sup>١) هو أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات (وحنزابة هي أم أبيه الفصل) .

أبى زيد ، وأطرافا مما لغيره وهو متقد بالغيظ على أبى سعيد ، وبالحسد له ، كيف تم له (أى لأبى سعيد) تفسير كتاب سيبويه ، من أوله إلى آخره بغريبه وأمثاله ، وشواهده وأبياته (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) لأن هذا شي ما تم للمبرد ولا للزجّاج ولا لابن السراج ، ولا لابن درستُويه مع سعة علمهم وفيض كلامهم . ولأبى على أطراف من الكلام في مسائل أجاد فيها ولم يأتِل ، ولكنه قعد على الكتاب على النظم المعروف .

وحدثنى أصحابنا أن أبا على اشترى شَرَح أبى سَعيد فى الأهواز فى توجُّهه إلى بغداد سنة ثمان وستين ( ٢٦٨هـ) - لاحقا بالخدمة المرسومة به ، والنُّدامة (المنادمة) الموقوفة عليه - بالفى درهم ، رهذا حديث مشهور ، وإنْ كان أصحابه يأبون الإقرار به إلا مَنْ زعم أنه أراد النقض عليه وإظهار الخطأ فيه .

وقد كان الملك السعيد - رضى الله عنه (يقصد به عضد الدولة) - هم بالجمع بينهما (بين أبى سعيد السيرافى وأبى على الفسوى) فلم يُقْضَ له ذلك ، لأن أبا سعيد مات فى رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة . وأبو على يشرب ويتخالع ويفارق هدئ أهل العلم ، وطريقة الربانيين وعادة المتنسكين .

وأبو سعيد يصوم الدهر ، ولا يصلى إلا فى الجماعة ، ويفيم على مذهب أبى حنيفة ، ويلى القضاء سنين ، ويتأله (أى يتعبّد) ويتحرج ، وغيره بمعزل عن هذا ، ولولا الإبقاء على حرمة العلم لكان القلم يجرى بما هو خاف ، ويخبرنا بما هو مجمجم (مستور) ولكن الأخذ بحكم المروءة أولى ، والإعراض عما يجلب اللائمة آحرى ... (ثم يذكر أبو حيان أن أبا سعيد مع هذا العلم الفياض لا يحسن النسخ وإنْ كان حسن الخط وكان أبو حيان يتولى النسخ وآبو سعيد يُملى عليه ) وكان أبو سعيد بعيد القرين، لأنه يقرأعليه القرآن والفقه والشروط والفرائض ، والنحو واللغة والكلام والعروض والقوافى والحساب والهندسة والاخبار ، وهو فى كل هذا إما فى الغاية وإما فى الوسط.

وأمًّا على بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق وعيب به ، إلا أنه لم يسلك طريق وأضع المنطق ، بل أفرد صناعة ، وأظهر براعة ،وقد عمل فى القرآن كتابا نفيسا . هذا مع الدين التّخين ، والعقل الرزين .

وأما ابن المراغى فلا يلحق بهؤلاء مع براعة اللفظ ، وسعة الحفظ ، وعزة النفس ، وبلل الريق ( الاتساع في الحديث ) وغزارة النفس ، وكثرة الرواية ، ومن نظر في كتاب البهجة له عرف ما أقول ، واعتقد فوق ما أصف ، ونحل ( أضاف) أكثر مما أبذل . وأما المرزباني وابن شاذان وابن القرمسيني وابن حيويه فهم رواة وحملة ليس لهم في ذلك نقط ولا إعجام ، ولا إسراح ولا إلجام .



# فيلسوف التوحيد ٠٠٠ وزائد علم النفس التحليلي

### فيلسوف التوحيد:

أبو حيان التوحيدى هو أعظم مفكر إسلامى استطاع فى القرن الرابع الهجرى أن يحيل التراث الفلسفى الى ثقافة حية نامية متطورة ، واستطاع أن ينشر الوعى الفلسفى بين الخاصة وجمهرة العامة على السواء ، مما أثار الدهشة فى أذهان الناس لطريقته إلمبتكرة الفلسفية الطريفة ، بعرضه جميع القضايا العكرية ، لاسيما التفكير فى وحدانية الله تعالى، وقصة الوجود ، وذلك فى عملية تساؤلية تقوم على طرح المشكلات وإثارة الشبهات والرد عليها بتفكير عقلانى ومتزن ، وقد قدم لنا هذه القضايا في كتبه العديدة مثل . الامتاع والمؤانسة ، والاشارات الإلهية والهوامل والشوامل والمقابسات وغيرها .

قفى الإمتاع والموانشة التى أورد فيها قضايا التوحيد ، فى صورة أسئلة يوجهها إليه فى هذا الصدد الوزير ابو عبدالله العارض ، ويتولى هو الرد عليها بطريقته الفلسفية الأدبية المتأنية فى بعض لياليه التى ضمها ذلك المؤلّف العجيب ، فهو من حيث الحوار والمسامرة الليلية حتى الهزيع الأخير ، يشبه ألف ليلة وليلة التى عرفها الأدب العربي قبل أن تعرفها الآداب الأخرى ، وهو من حيث موضوعات الحوار يجمع بين القضّايا التفكيرية العميقة والمعالجة الأدبية الممتعة ، وبذلك يختلف هذا المؤلّف عن سواه من الكتب الأدبية التى وضعت لدفع الملل ، والانتقال من الواقع المؤلم إلى الخيال الممتع ، كالمقامات وألف ليلة وليئة وقصص الرحلات الخيالية .

وقد شهد لأبى حيان بهذه القدرة الفائقة ، بل هذه الموسوعية النادرة ، بل هذه الأفكار الرائدة ، كثير من النقاد ومؤرخى الأدب وفلاسفة الشرق والغرب ومتذوقى الأدب والفلسفة على السواء ، قال خيرى شلبى «الدكتور زكريا ابراهيم ممن فتن (۱) بهذا الرجل وقال عنه . إنه رجل فذ شهد له جميع الدارسين – شرقا وغربا – بأنه مفكر موسوعى له إسهامات بارزة في كل فروع المعرفة والعلوم السائدة في عصره » .

<sup>(</sup>١) خيرى شلبى - أبو حيان التوحيدي - ربيع التقافة العربية - مرجع سابق ص ٢١

كانت مشكلة الذات الإلهية وصفاتها (١) مشكلة المشاكل لدى الخاصة والعامة على السواء . ولقد روى التوحيدى عن أستاذه أبى سليمان ( المنطقى ) أنَّ رجلين اجتمعا : أحدهما يقول بقول هتمام والآخر بقول الجواليقى ، فقال صاحب الجواليقى لصاحب هشام : صفْ لى ربك الذى تعبده ، فوصفه بأنه لابديل له ولا جارحة ولا ألة ولا لسان ، فقال الجواليقى . أيسرنُك أن يكون لك ولد بهذا الوصف ؟ قال صاحب هشام : لا ، قال ما تستحى أن تصف ربك بصفة لاترضاها لولدك ؟ فقال صاحب هشام : إنى قد سمعت ما أقول . صف لى أنت ربك .

فقال الجواليقى: إنه جعد قطط في أتم القامات وأحسن الصور والقوام.

فقال صاحب هشام: أيسرك أن تكون لك جارية بهذه الصفة تطؤها ؟

قال: نعم ، قال ، أما تستحى من عبادة من تحب مباضعة مثله ؟ وذلك لأن من أحبّ مباضعته أوقع الشهوة عليه .

ويعلق التوحيدى على مثل هذه المناقشة بقوله: إنه لو كان (لدّى كلّ منهما) دين لم خطر مثل هذا الكلام على الأذهان، ولما نطق به لسان، وكان التوحيدى مقتنعا باستجالة وصف الذات الإلهية، وذلك لأن الله الذى لاسبيل للعقل أن يدركه أو يحيط به أو يحسه وجدانا: أولى وأحرى أن يُمسك عنه عجزا واستخذاء وتضاؤلا واستعفاءا .. فعلى هذا قد وضبح أن الصمت في هذا المكان أعود على صاحبه من النطق، لأن الصبيمة عن المجهول أنفع من الجهل بالمعلوم، والتظاهر بالعجز في موضعه كالاستطالة بالقدرة في موضعها. وليس للخلق من هذا الواحد الأحد إلا الأنية والهوية (الشعور بوحدانيته) فأما كيف ولم وما هو فإنها طائرة في الرياح.

وفى كتاب الهوامل والشوامل<sup>(۲)</sup> "يقول واحد من المتصوفة. إن أعجب الأشياء بعيد لا يجحد ، وقريب لايشهد ، وهو الحق الأوحد "ويعلق التوحيدى على هذه العبارة بقوله : وعلى ذكر الله تعالى ، بم يحيط العلم من المشار إليه لاختلاف الإشارات والعبارات ؟ أهو شئ يلصق بالاعتقاد ، أم هو مطلق لفظ بالاصلاح ؟ أم هو إيماء منسوب إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف ، أم هو غير منسوب إلى شئ بعرفان ؟ فإن كان منعوتا بنعت فقد حصِره الناعت بالنعت ، وان كان غير منعوت ، فقد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٢ ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢ ، ٣٤ .

استباحه الجهل ، وأزحمه المعدوم ، ولابد من الإثبات والنفى على المثبت والنافى ، فقد ثبت إذنْ كل إثبات ونفى ، فإن كان سابقا على هذه الألفاظ ، وجميع هذه الأغراض فما نصيب العارف ؟

وينسب التوحيدى إلى أستاذه أبى سليمان المنطقى ، أنه ذهب إلى القول بأنه لا ينبغى أن يطلق على البارى أنه موجود ، وحجة أبى سليمان فى ذلك أنه لما كان الموجود يقتضى الموجود للمحالة ... فإن الرباط قائم والتعلق بين . والله تعالى يجلُ عن هذه الرتبة ، لأنه لاموجد له ، ولو كان له موجد لكانت مرتبة الموجد فوق مرتبة الموجود بدلالة سائر الأسماء والصفات .

ثم يضيف أمًّا من أشار إلى الذَّات فقط بعقله البرئ السليم من غير تورية باسم ، ولا تحلية برسم ، مخلصا مقدسا ، فقد وفى حق التوحيد بقدر طاقته البشرية ، لأنه أثبت الأنية (الوحدانية) ، ونفى الآبنية ، والكيفية وعلا به عن كل فكر وروية .

## صفات السمع والعلم والبصر والحياة والقدرة ؛

يروى التوحيدى أنه سمع يوما سائلا يسأل: مابال أصحاب التوحيد لا يخبرون عن البارى ولا بنفى الصفات ؟ فقيل له: بين قولك وابسط فيه إرادتك. قال إن الناس في ذكر صفات الله تعالى على طريقتين: فطائفة تقول لاصفات كالسمع والعلم والبصر والحياة والقدرة والحياة ، لكنه مع هذه الصفات موصوف بأنه سميع بصير حى قادر عالم . وطائفة قالت: هذه أسماء (١) لموصوف بصفات هى العلم والقدرة والحياة ولابد من إطلاقها وتحقيقها . ثم إن هاتين الطائفتين تطابقتا على أنه عالم لا كالعالمين وقادر لا كالقادرين ، وسميع لا كالسامعين ، ومتكلم لا كالمتكلمين ، ثم عادت القائلة بالصفات تقول على أن له علما لا كالعلوم ، واتكأت على النفى فى حميع ذلك – وكانت الطائفتان في ظاهر الرأى مثبتة نافية معطية آخذه إلا أن يبين ما يزيد على هذا .

وأبو حيان التوحيدى يميل إلى القول · بأن نفى الصفات عند الطائفة الأولى يفضى فى خاتمة المطاف إلى إثباتها ، فى حين أن إثبات الصفات عند الطائفة الثانية يكاد يُفضى فى النهاية إلى نفيها ، ويعقب الدكتور زكريا إبراهيم بقوله : فنحن إذن بين شقى الرحى لأننا إما أنْ نقول بنفي مُثبت وأما أنْ نقول بإثبات ناف ، وفى كلتا الحالتين نحن نقول عن الله ما لانعلم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٤ .

### تعقيبا:

لما كان الأمر يتعلق بصفات الله تعالى . فإن الباحث يرى أنه من التشتيت العقل والذّهن أن يطلب المرء المسلم حقيقة هذا الأمر عند العقل الإنسانى ، فالعقل الإنسانى قاصر وعاجز عن الاحاطة بالصفات الإلهية شأن عجزه عن البحث فى الذات الإلهية . وإلا لما أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم وحيه وكتبه وليدلوا الناس على خالقهم بقدر ما ترشدهم الى ذلك عقولهم مع محدوديتها وضيق إحاطتها – فالمنطلق العقل والوسيلة للمعرفة الحقة هى العقيدة .

فالله سبحانه وتعالى دُلَّ على صفاته بذاته قال تعالى: "قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما" فالله تعالى سميع كل شئ سمعاً مطلقا يتسامى عن سمع الخلائق جميعا . فكيف ننفى صفة السمع عنه إذا قلنا إنه سميع لكل شئ لكن سمعه سمع مطلق يسمو عن سمع الخلائق جميعا .

كذلك فإن الله مجيب لدعوة الداعى دون أن ينبس ببنت شفة فى دعائه يقول الله تعالى : " وإذا سائلك عبادى عنًى فإنًى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون " . وهكذا فى غير ذلك من الصفات .

والخلاصة أن المرء المسلم إذا كان يريد بحث مثل هذه الأمور واستمع إلى فلسفة المتفلسفين فيها فلا ينبغى أن يكون بين شقّى الرحى (١) عند اختلافهم – بل عليه تحكيم الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وذلك عملا بقوله تعالى " وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله " .

### عود على بدء:

يؤكد أبو حيان أنه من العبث محاولة وصف الذات الإلهية ، أو التعرُّف على حقيقة الجوهر الإلهي : وحسبنا أن نقول عن الله تعالى . إنّ الكُلَّ باد عنه وقائمٌ به ، وموجود له ، وصائر إليه ، وكيف لنا أن نعرف الخالق وأن نصفه سبحانه ونحن نعجز عن معرفة بعض المخلوقات أووصف بعض الموجودات .

وفي كتابه ( الإشارات الإلهية ) يقول التوحيدي (٢):

«طُلبتَ فلم توجد ، ووجدْتَ فلم تُعرف ، وعُرْفتَ فلم تُوصف ، ووصفتَ فلم تُلْحَقْ ، وشُوهدْتَ فلم تُدرَك ، وكيف لا تكون كذا وفوق كذا ونحنُ لا نحيط ببعض خلقك ، على

<sup>(</sup>١) سيؤكد هذا الرأى - بإذن الله تعالى، برأى أبي سليمان المنطقي داته في مناظرة له بين العلسعة والدين.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٥، ٣٦.

خوافي ما نظن فيه من حكمتك ، وبوادى ما ظهر علينا من قدرتك ؟ وإذا كان عجزنا عن ذلك يفضحنا عندنا ، ويردنا علينا ، ويوارينا فينا ، ويُخجلنا منا ، ويعكسنا إلينا – فما قولُنا فيما خلا ذلك مما لا نمستُه بمشاعرنا ، ولا نلحقه ببصائرنا ؟ علي أن مشاعرنا بك تُحس ، وبصائرنا بك تلحق ، وكلنا لك ، وإنْ كنت أعرتنا ذلك ، وكلنا بك وإن كنا مُغترين بذلك ، ويقول :

اللهم ان الهم ان الهيتك بحر لا ساحل له ، وطود لاقلة له ، وأفق لاغاية له ، وهممنا قاصرة عن نعتها إلا إذا وصلتنا بالإلهام ، وعجزنا أظهر علينا من أن نطمع إلا بالإلمام أو شبيه الإلمام ».

### محاولة تفسير بعض الصفات الالهية:

في إحدى ليالى كتاب "الإمتاع والمؤانسة "(١) سئال الوزير العارض أبا حيان عن معنى قول الله عز وجل " هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم " فقال التوحيدى و إلاسارة في الأول إلى ما بدأ الله به من الإبداع والتصوير والإبراز والتكوين ، والإشارة في الآخر إلى المصير إليه في العاقبة على ما يجب في الحكمة من الإنشاء والتصريف ، والإنعام والتعريف ، والهداية والتوقيف ، وقد بان الاعتبار الصحيح أنه عز وجل لما كان محجّبا عن الأبصار ظهرت آتاره في صفحات العالم وأجزائه وحواشيه وأثنائه ، حتى يكون لسان الآثار واعيا إلى معرفته ، ومعرفته طريقا إلى قصده ، وقصد مسبباً للمكانة عنده ، والحظوة لديه ، على أنه في احتجابه بارز ، كما انه في بروزه محجّب ، وبيان هذا الحجاب من ناحية الحس ، والبروز من ناحية العلى . فإذا طلب من جهة الحس وجد محجوبا ، وإذا لحظ منهجه العقل وجد بارزا . وهاتان الجهتان ليستا له تعالى ، ولكنهما للإنسان الذي له الحس والعقل ، فصار بهما كالناظر من مكانين ، ومن نظر إلى شئ واحد بعينه من مكانين كانت نسبته إلى المنظور إليه مفترقة .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٨ ، ٢٩ .

### تحليله للسلوك البشرى والنزوع النفسى:

السلوك البشرى أمر حيَّر الفلاسفة منذ عهد سقراط وأرسطو وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة اليونان ، كما حيَّر الفلاسفة العرب منذ بدء نقل الفلسفة اليونانية إلى البيئة العربية في أواخر القرن الثاني الهجرى ، واستكمالها في أوائل القرن الرابع ، وقد صدق الله جل وعلا في إبراز هذا السلوك البشرى في قوله " ونفس وما سواها . فألهمهما فجورها وتقواها " . فهذا الاستعداد الغريزي للعنف أو لجلب الخير ، كيف يمكن إدراكه في النفس البشرية ، لقد درس أبو حيان قضايا النفس البشرية على أساتذة رواد منهم أبوسليمان المنطقي ، ويحيى بن عدى النصراني ، وأبو على بن مسكويه ، وأبو سعيد السيرافي ، وفي كتابه الهوامل والشوامل " كثير من الشواهد على معالجته لهذه القضايا .

### أهم الموضوعات الفلسفية عند أبي حيان:

قبل أن يتنبه الغرب المسيحى إلى العلوم التى وعاها العرب بقرون عديدة ، كان فلاسفة الإسلام يضعون أيديهم على دخائل النفس البشرية ، ففى هذه البيئة العربية نشأ علم النقس وعلم الاجتماع قبل ان تظهر النظريات الحديثة التى استهدفت الكتنف عن عالم النفس البشرية وأبعادها .

وقد كان أبو حيان التوحيدى فى الرعيل الأول من فلاسفة الإسلام ، (١) وكان الإشكال البشرى من أهم الموضوعات الفلسفية التى شغلت فكره زمنا طويلا ، وكانت مشكلة الإنسان مقدمة عنده على غيرها من المشكلات الأزلية .

وفى سبيل الكشف عن مجاهل النفس البشرية كان يخترق الطرق الوعرة للوصول إلى نفس الإنسان ، ليفتح فيها أرضا خصبة ، صالحة للبحث والتأمل الفلسفى ، ويحاول الوقوف على أدق أسرار النفس البشرية ، ويسعى جاهدا بكل علمه ومعرفته لتشخيص ذلك الكائن البسيط المركب في أن واحد والمسمى بالإنسان .

### النفس والطبيعة والزمان ا

فى كتابه (الهوامل والشوامل) (٢) يضع النفس فوق الطبيعة بقوله: "ولما كانت النفس فوق الطبيعة بقوله: "ولما كانت النفس فوق الطبيعة ، وكانت أفعالها فوق الحركة ، أعنى فى غير زمان ، فإذن ملاحظتها الأمور ليست بسبب الماضى والحاضر ولا المستقبل ، بل الأمر عندها فى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٠ .

السواء، فمتى لم تعقها عوائق الهيولى والهيوليات، وحجب الحس والمحسوسات أدركت الأمور، وتجلت لها بلا زمان ... فالنفس علاَّمة بالذات، درَّاكة للأمور بلا زمان، وذلك أنها فوق الطبيعة، والزمان إنما هو تابع للحركة الطبيعية، وكأنه إشارة إلى امتدادها، ولذلك اشتق اسم المدة منه، لأن المدة فُعلة، والامتداد افتعال، واصلها واحد من المدً.

### مراتب الانسان في العِلم:

وأبر حيان له نظرته الثاقبة في إيضاح العمل المبدع (۱) حيث يقول في كتابه «الإمتاع والمؤانسة » مراتب الانسان في العلم ثلاث ، تظهر في ثلاث أنفس ، فأحدهم ملهم فيتعلم ويعمل ، ويحمير مبدً اللمقتب ين منه ، وواحد يتعلم ولا يلهم فهو يماثل الأول في الدرجة الثانية أعنى التعلم ، وواحد يتعلم ويلهم ، فتجتمع له هاتان الخلتان فيصير بقليل ما يتعلم مكثرا للعمل والعلم بقوة ما يلهم ، ويعود بكثرة ما يلهم مصعفيا لكل ما يتعلم ويعمل .

### النفس والفن والتدوق الفني :

من وجهة نظر أبى حيان هناك شروط لصحة التنوق الجمالى (٢) ، تنبنى على علاقة الطبيعة بالنفس ، وإن الفن هو اقتفاء صور الطبيعة التى تشكلت بفعل النفس ، وأن تنوق الفن هو اتحاد النفس بأثر النفس ، مما يتبين معه أن الإدراك الجمالى ما هو إلا انفعال نفسى إزاء فعل النفس فى الطبيعة التى تنظم صور الهيولى ، وهنا نرى النفس فى دورين . دور فاعل يجعل الطبيعة موافقة لرغبة النفس ، ومطابقة لها ، مقتفية لجميع أثارها ، ودور منفعل تقوم به عملية الادراك الجمالى .

# الحقائق السيكولوجية الكبرى:

إذا كان علم النفس الحديث قد كشف حقيقة اللاشعور (٦) ، وعن طبيعة العُقد النفسية ، فإن التوحيدى – فى رأى الدكتور زكريا ابراهيم – كما ذكر الاستاذ خيرى شلبى – قد فطن إلى الكثير من الحقائق السيكلوجية الكبرى . وفى كتابه " الهوامل والشوامل " يوجّه إلى صديقه مسكويه أسئلة كثيرة حول ملاحظات نفسية جديرة بالبحث والتحليل ، كأن يذم الناس البخل مع غلبة البخل عليهم ، أو يمتدحون الجود ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٦ .

- ن فيهم ، وكان يقرر : أن الانسان حريص على ما منع ، وأن الرخيص وب فيه ، وإذا ركب الأمير لا يحرص على رؤيته كما يحرص على رؤية الخليفة إذا لهر .

ويتساءل عن محبة الناس للرياسة ، وما يستتبع ذلك من صراعات خفية وظاهرة مع النفس ومع المجتمع ، ومن تدابير واحتياطات يتخذها الانسان للوصول إلى مركز الرياسة بأى سبب عن جدارة أو بدون وجه حق . ويقول : ما علَّة الانسان في سلوكه إذا كانت محنته عامة له ولغيره ، وما علة جزعه واستكثاره وتحسره إذا خصته المساءة، ولم تعده المصيبة ؟ ويقول · لم يضيق الإنسان في الراحة إذا توالت عليه ، وفي النعمة إذا خالفته ؟ وينتبه إلى ما في سلوك الناس من مفارقات غريبة وراء ظاهرة النفاق الاجتماعي ، وإلى ما ينتاب الناس من اعوجاج مفاجئ في السلوك .

### تحليله للمرض النفسي عند الانسان ،

ولربما كان التوحيدى من أوائل الذين انتبهوا (١) إلى ما نسميه اليوم بالمرض انفسى ، والمختلف عن المرض الجسدى ، وانه لمن المدهش حقا أن يبتبه التوحيدى فى لا الوقت المبكر إلى تمييز الصحة النفسية من المرض النفسى ، وأن يشخص ذلك يضعه على بساط البحث ، وها نحن نراه يحدد ذلك بألفاظ قد تكون معاصرة إلى حد بير إذ يقول " إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن ، إلا أن فضل أمراض النفس على مراض البدن فى الخير " فهو بنظرته مراض البدن فى المرض النفسى بالشر كما ربط المحة النفسية بالخير .

ثم يقول " وإذا كان الانسان (٢) قد علم أنه مركّب من شيئين : أحدهما شريف وهو النفس ، والآخر دنى وهو الجسم ، فاتخذ للدنى منه أطباء يعالجونه من أمراضه التى تعروه ، ويواظبون عليه بأقواته التى تغذوه ، ويتعاهدونه بأدويته التى تنقيه . وترك أن يفعل بالشي الشريف مثل ذلك ، فقد أساء الاختيار عن بينة ، وأتى الغلط على بصيرة وأطباء هذه النفوس هم أهل الفضل ، وأقواتها الغازية هى الآداب المأخوذة عنهم ، وأدويتهم المنقية هى النواهى والمواعظ المسموعة عنهم " .

فالتوحيدى يضع طبيب النفس فى مرتبة آعلى من مرتبة طبيب البدن ويصف أطباء النفوس بأنهم أهل الفضل ، ذلك أن مهمَّتُهم أكثر تعقيدا من أطباء البدن ، فالذى يعالج

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٩ .

القسم الشريف من الانسان - وهو النفس - يكون بالضرورة شريفا . ولكن هل من السبل أن يكتشف الناس أمراضهم ويتعرفوا عليها ؟ .

يرد التوحيدي على هذا السؤال بلسان أستاذه أبى سليمان المنطقى قائلا:

إن كثيرا من أخلاق الإنسان تخفى عليه ، وتطوى عنه ، وذلك جلى لصاحبه وجاره وعشيرته ، وهو يدرك أخفى من ذلك على صاحبه وجاره ومعامله وقريبه وبعيده ، وكأنه في عُرض هذه الأحوال عالم جاهل ، ومتيقظ غافل ، وشجاع جبان ، وحليم طائش ، يرضى عن نفسه شيئا هو المغتاظ على غيره من أجله .

ومن الواضح أن أبا سليمان المنطقى هذا كان داهية من الدواهى الكبيرة ، فبهذه الكلمات القليلة شخص مرضاً نفسياً يشكل ظاهرة اجتماعية جديرة بالبحث والنظر العميق . ويزيد الترحيدى هذه النقطة شرحا وبياناً في كتابه ( الإشارات الإلهية ) علي هذا النحو:

" يا هذا إذا وجُدت طبيبا يجمع لك بين الحذق والنُّصح (١) ، فارفع إليه داءك ، واعرض عليه حالتك ، واصد قه عما تقدم من غيبك ، في مظعمك ومشربك ، حتى يصدقك عنك ، ويخيرك منك ، ويتلافاك لك ، ويسقيك ما ينفعك ، ويحميك ما يضرك هذا ان كنْتَ تحس بذاتك ، وتحن إلى شفائك ، وتعلم أنك مطبوب ، ومحتاج إلى قيم بك ، ومرفق لك ".

ولنا أن نتصور أن عصر التوحيدى قد عرف الطبّ النفسى ، بنفس المعنى الذى نعرفه الآن ، فها هو ذا أبو حيان يحض المريض على الذهاب إلى الطبيب ، ويوصيه بأن يكشف لطبيبه عن ذات نفسه ، وعن كل شئ خاص بعاداته ، حتى الأكل والشرب وما إلى ذلك .

ويبدو أن شخصية الحكيم التى كانت قديما تعنى الطبيب ، كانت تقوم بمثل هذا الدور ، فضلا عن معالجتها للبدن ، ولا يتحفظ التوحيدى فى نصيحته للمريض ، فيطلب منه ألا يتحفظ فى كشف دخيلة نفسه للطبيب ، فليس هناك سر يجب الحفاظ عليه في هذه الحال ، إذ ربما يكون هذا الذى يعتبره المريض سرا ، ويحرص على إخفائه هو السبب فى تفاقم مرضه النفسى .

<sup>- 41 11(1)</sup> 

<sup>(</sup>١) المرجع الاستق ص ٥٠ .

والواقع كما يرى ابوحيان - أن السر منظور على الظهور من تلقاء نفسه مهما جاهد الانسان في إخفائه بعدم التكلم عنه ، إن السر يشكل ضغطا علي النفس ، والنفس عادة تضعف تحت وطاته ، ولابد حينئذ أن تنفس عن نفسها بشكل أو باخر . وفي كل الحالات سينكشف السر في النهاية .

# نماذج للسلوكيات في الهوامل والشوامل،

كتاب (الهوامل والشوامل) (۱) أثر فريد في التراث العربي لعلمين جليلين أولهما: أبو حيان التوحيدي ، الذي وجّه إلى الفيلسوف العربي مسكويه (اسمه: أبو على أحمد بن يعقوب بن مسكويه . ويسميه أبو حيان مسكويه) وجّه إليه أبوحيان مجموعة من الأسئلة شملت كافة مظاهر الحياة وهموم الانسان . أطلق عليها الهوامل: أي الابل السائمة المتفرقة ، التي يهملها صاحبها ويتركها ترعى . وأجابه مسكويه بمجموعة أجوبة سماها الشوامل (۲) . التي تضبط الإبل الهوامل فجَمَعْتها . أي شوامل مسكويه جمعت وضبطت هوامل التوحيدي (ولعل أبا حيان هو صاحب تسمية هذه الاسئلة وهذه الاجوبة بالهوامل والشوامل) . وقد طبع هذا الكتاب عام ١٩٥١ بتحقيق الأستاذين : أحمد أمين والسيد أحمد صقر رحمهما الله رحمة واسعة .

والكتاب قد يبدو منسوبا فى أسئلته لأبى حيان وفى أجوبته للسكويه والحقيقة أن مسكويه كان قد أجاب مشافهة على أسئلة أبى حيان ، إلا أنَّ ذاكرة أبى حيان الحافظة اللاقطة ، وقدرته الفائقة على تدوين الهوامل والشوامل جعلته ينقل إلينا هذا الأثر الفريد والفكر السديد ، فى أدق العبارات وأعمق المعانى ، وهذا هو شأن أبي حيان دائما فى بعض مؤلفاته مثل المقابسات والإمتاع والمؤانسة وسيجد القارئ فى نثر أبى حيان الجميل وخصائصه الفريدة ما يثبت أنه عمل من أعماله الخالدة .

# وسنقتطف بعض النماذج السلوكية للانسان في هذه الحياة ؛

\* غرور العالم بعلمه: لم اقترن العُجب بالعالم، والعلم يُوجب خلاف ذلك من التواضع والرقة، وتحقير النفس، والزراية عليها بالعجز؟

قال أبو على مسكويه رحمه الله . أما العالم المستحق لهذه السمة فليس يلحقه العجب ، ولا يُبلَى بهذه الآفة ، وكيف يُبلَى بها وهو يعرفها وذلك ان حقيقة العُجب هي

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

ظن الانسان بنفسه من الفضل ما ليس فيه ، وظنه هذا كذب ، ثم بستشعره حتى يصدِّق به ، فتكون صورتُه صورةً من يرى رجلاً في الحرب شجاعا يحمل على الأبطال، ويظهر فضيلة اشجاعته فيكفى العدو ، ويغنى القرن وهذا الرائى عنه بمعزل ، ناكم على عقبيه ، ناء بجانبه ، وهو في ذلك يدَّعي الشجاعة لنفسه ، فهو يكذبها في الدعوى ، ثم يصير مصدُّقًا بها ، وهذا من أعجب أفات النفس وأكاذيبها ، لأجلُ (١) أن الكذب فيه مركَّب ، فقد يكذب الإنسان على غيره ليصدِّقه الغير فيموِّه نفسه عليه ، فأمًّا أن يموِّد نفسه بالكذب ، ثم يصدُّق فيه نفسه فهو موضعُ العُجب والعَجب والعَجب .

ولأجل هذا التركيب الذي عرض في الكذب ، صار أشنع وأقبح من الكذب نفسه البسيط المعروف ، وإذا كان العالم الفاضل لاتقترن به أفة الكذب – البسيط لمعرفته أبحه ، لاسيما إذا استغنى عنه – فهو من الآفة المركبة أبعد .

فلذلك قلت ان العالم لا يُعجَب . فقد صارت هذه المسألة مردودةً غير مقبولة ، فأمًا ما يعرض من العجب لمن يظنُ أنه عالمُ فليس من المسألة في شي ( أي يخرج عن هذا الحكم ، من تحدثه نفسه بالعُجب عرضاً ) .

\* الحياء من القبيح ما سبب الحياء من القبيح ؟ مرة . وما سبب التبجّع به مرة ؟ وما الحياء أولا ، فإنّ فى تحديده ما يقرّب من البُغية ، ويسهل درك الحقّ . وما ضمير قول النبي صلى الله عليه وسلم " الحياء شعبة من الإيمان " ؟ . فقد قال بعض العلماء كيف يكون الحياء وهو من آثار الطبيعة - شعبة من الإيمان ؟ يدلّك : آمن يؤمن إيمانا . وهناك حَيِى الرجل ، و استحيا في رير من باب الانفعال أى المطاوعة . وهل يُحمد الحياء في كل موضع أمْ هو موقوف على سان دون شأن ؟ ومقبول في حال دون حال ؟

# قال أبو عنى السكونية - رحمه الله

أما الحياء الذي أحببت أن نبدأ به فحقيقته انحصار نفس مخافة فعل قبيح يصدر عنها . وهو خُلق مُرْضِ في الأحداث ، فإنه يدل على أن نفسه قد شعرت بالشئ القبيح، وأشفقت من مواقعته ، وكرهت ظهوره منه ، فعرض لنفسه هذا العارض ، وإحساس النفس بالأفعال الفبيحة ، ونفورُها عنها دليل على كرم جوهرها ومطمع في استصلاحها بدأ .

<sup>(</sup>١) المرجع السباءة

قال صاحب الكتاب في تدبير المنزل "ليس يوجد في الصبي فراسة أصبح ولا دليل أصدقُ لمن أثر أن يعرف نجابته (١) ، وفلاحه وقبوله الأدب من الحياء . وذلك لما ذكرناه من علة الحياء وبيناه من أمره .

فأمًّا المشايخ فلا يجب أن يعرض لهم هذا العارض ، لأنه لا ينبغى أن يحذروا وقوعً فعل قبيح منه ، لما سبق من علمهم ودربتهم ، ومعرفتهم بمواضع القبيح والحسن ، ولأن نفوسهم يجب أن تكون قد تهذَّبت وأمنت وقوع شيئ قبيح منهم . فلذلك لا ينبغى أن يعرض لهم الحياء . وقد بين الحكيم هذا في كتاب " الأخلاق " . فقد ذكرنا الحياء ما هو وأنه يحسن للأحداث خاصة ، وذكرنا سبب حسنه فيهم .

فأما المسألة عن سبب التبجع بالقبيع فمسألة غير لازمة ، لأن هذا العارض سببه الجهل بالقبيع ، وليس يعرض إلا للجُهّال من الناس ، والدليل على ذلك أنّهم إذا عَرفوا القبيع أنه قبيع اعتذروا منه ، وتركوا التبجع به . وإنّما يتبجع حين لا يعلم وجه قُبحه ، وهو في تلك الحال إذا تبجّع به خرّج له وجها ممّوها في الحُسن ، فيصير تبجّحه بالحُسن الذي خرّجه أو موّه به . فإذا تيقّن أنه قبيع ، أو ليس يتموّه وجه الحُسن فيه عدل عنه . واستحيا منه - وترك التبّجع به .. ،

فأما قوله عليه السلام " الحياء شعبة من الإبمان " فكلام في غاية الحُسن والمسّحة والمسّدق وكيف لا يكون شعبة منه ، وإنما الإيمان التصديق بالله عز وجل . والمصدّق به مصدق بصفاته وأفعاله التي هي من الحُسن في غاية لا يجوز أن يكون فيها وفي درجتها شي من المستحسنات . لأنها هي سبب حُسن كل حَسن وهي التي تفيض بالحُسن علي غيرها . إذ كانت معدنه ومبدأه ، وإنما نالت الأشياء كلها الحُسن والجمال وإليها .

وكذلك جميع أوامر الله - تعالى - وشرائعه وموجبات العقل الذى هو رسوله الأول ووكيله الأقدم عند جميع خلقه ، ومن عرف الحسن عرف ضده لا محالة ومن عرف ضده حذره وأشفق منه ، فعرض له الحياء الذى حررناه ولخصناه .

وصديقُك أبو عثمان (٢) يقول . الصياء لباس سابغ ، وحجاب واق ، وستر من المساوى ، أخو العفاف ، وحليف الدين ، ومصاحب بالتصنع ، ورقيب من العصمة وعين كالنة ، يذود عن الفساد ، وينهى عن الفحشاء والأدناس ، وإنما حكيت لك ألفاظه لشغفك به . وحسن قبولك كل ما يشير إليه ويدل عليه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . (٢) يعنى الجاحظ .

\* الادعاء بالعلم: ما سبب من يدَّعى العلمُ وهو يعلم أنه لا علم عنده ؟ وما الذي يحمله على الدعوى ويدنيه من المكابرة ، ويُحوِجُه إلى السفه والمهاترة ؟

### قال أبو على مسكويه - رحمه الله

سبب ذلك محبة الإنسان نفسه ، وشعوره بموضع الفضئيلة ، فهو لأجل المحبة يدعى - لها ما ليس لها . لأن صورة النفس التى تحسن ، وعليها تحمد ، ومن أجلها تسعد – هى العلوم والمعارف . وإذا عربت منها أو من جُلِّها حصلت له من المقابح ووجوه الشقاء بحسب ما يفوتها من ذلك .

ومن شأن المحبة أن تغطى المساوئ ، وتظهر المحاسن إن كانت موجودة ، وتدعيها إن كانت معدومة ، فإن كان هذا من فعل المحبة معلوما ، وكانت النفس محبوبة لا محالة ، عرض لصاحبها عارض المحبّة ، فلم ينكر ادعاء الإنسان لهذه المعارف التى هى فضائلها ومحاسنها ، وإن لم يكن عنده شئ من ذلك .

\* القرح بالجميل: ما سبب فرح الانسان بخير ينسب إليه وهو فيه ؟ وما سبب سروره بجميل يُذكّر به وليس فيه ؟ .

قُال أبو على مسكويه - رحمه الله · الجواب عن هذه المسالة هو الجواب عن المسالة قبلها لأن الخير المختص بالنفس هو العلوم الصحيحة ، والأفعال الصاد, بحسبها عنها . فإذا اعترف الانسان بآن نفسه فاضلة خيِّرة . وجب أن يُسرَّ لمحب وقد شهد له بالجمال والمُسن . وكذلك يُسرَّ إن ذكر بجميل ليس فيه للعلة التي ذكرن في المسألة الأولى .

#### \* قبح الثناء في الوجه:

لمَ قَبُح الثناء في الوجه (١) حتى تواطاؤا على تزييفه ؟ ولمَ حَسنُن في المغيب حـ تُمنّى ذلك بكل معنى ؟ ألأن الثناء في الوجه أشب الملق والضديعة وفي المغيب أشب الإخلاص والتكرمة . أم لغير ذلك ؟

# قال أبو على مسكويه - رحمه الله

لما كان الثناء في الوجه على الأكثر إعارة شهادة بفضائل النفس . وخديعة الانسان بهذه الشهادة ، حتى صار ذلك - لاغتراره وتركِه كثيرا من الاجتهاد في تحصيل

<sup>(</sup>١) للرجع السابق

الفضائل ، وغرض فاعل ذلك احتراز مودة صاحبه إلى نفسه ، بإظهار مودته له ، ومحبته إياه - صار كالمكر والحيلة فذُمَّ وعيب .

فأمًا فى المغيب فإنما حسن لأنَّ قصد المتني فى الأكثر ، الاعتراف بفضائل غيره ، والصدق عنه فيها ، وفى ذلك تنبيه على مكان الفضل ، وبعث للموصوف والمستمع على الازدياد والإتمام ، وحض على أسبابه وعلله ، وربما كان القصد خلاف ذلك ، أعنى أن يكون غرض المتنى فى المغيب (التعقُل) ولفظة العقل سبيهة بذلك لأنه من العقال ، وكذلك الحجر .

# \* حلم البخيل وحدَّة الكريم:

لم خُصَّ البخيل بالحلم ؟ وخص الجوادُ بالحدَّة ؟ وهل يجتمع الحلْمُ والجُود ؟ وهل تقترن الحدة واللوم ؟ وما حكمهما في الأغلب فإن الثابت على فجه غيرُ المتقلب إلى وجه أخر.

# قال أبو على مسكويه - رحمه الله ؛

أظنتُك أردْت بالبخيل اللّه ع وبينهما فروق ، وقد تكلمت على مرادك لأن باقى الكلام . يدلُّ عليه . فلعمرى إنَّ ذلك فى الأكثر كذلك ، وإن كان قد ينعكس الأمر فيوجد حليم جواد ، وبخيل حديد ، إلا أنَّ الأولى أن يكون الجواد حديدا ، وذلك أن البخيل هو الذى يمنع الحق من مستحقيه على ما ينبغى فإذا منع البخيل الحق على الوجوه التى ذكرت صار ظالما ، وإذا أحس بهذه الرذيلة من نفسه ، وجب أن يصبر على المتظلمين وهم الذَّامون . لأنه من البين أن البخيل ، إذا ذمّه الذَّام فإنما يذكره مواقع ظلمه (۱) ، وإخراج الحق الذي عليه على غير الوجوه التى تنبغى .

وإذا كان الذامُّ صادقا والبخيل يعرف صدقه بما يجده فى نقسه فيجب أن يحلم لا محالة . لموافقته الصدق ، ولأن النفس بالطبع تسكن عند الصدق ، وتستخذى له ، فالأشبه بالنظام الطبيعى أن يكون البخيل حليما لما ذكرناه .

وربما عرض ضد ذلك ، وهو إذا كان البخيل جاهلا بالحقوق التى تجب عليه ، على الشيرائط التي ذكرناها ، فإذا جهل ذلك لم يعرف صدق من يصدقه عنه ، ولا ظلمه وانصافه ، فيعرف قبح أفعاله فتعرض له رذيلتان . إحداهما منع الحق ، والأخرى جهل بموضع الحق . فربما عرض للجاهل الحدة والنزق ، والعدول عن الحلم ، لما ذكرناه وأخبرنا السبب فيه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

فأما قولك لم خُصُّ الجواد بالحدَّة ، فمسألة غير مقبولة ، لأن الجواد ليس يختص بالحدة ، وذلك أن حقيقة الجود هو بذل ما ينبغى فى الوقت الذى ينبغى على ما ينبغى . ومن كانت له هذه الفضيلة لم يُنسب إلي الحدة . لأن الحديد لا يميِّز هذه المواضع ، فهو يتجاوز حد الجود وإذا تجاوز (الحد) سميًى مسرفا ومبذرا . ولم يستحق اسم المدح بالجواد .

ولكن لما كانت لغة العرب وعادتها مشهورة في وضع الجواد موضع السرف والتبذير حتى إذا كان الإنسان في غاية منهما كان عندهم أشد استحقاقا لاسم الجود - خفى عليهم موضع الفضيلة ومكان المدح . وصارت الحدة المقترنة بالمبذر والمسرف على حسب موضوعهم محمودة . لأنها لا تمكن من الروية ، فيبادر صاحبها إلى وضع الشد . في غير موضعه فيسمى مسرفا عند الحكماء .

وقد تبين في كتب الأخلاق (١) أن الجُود الذي هو فضيلة وسط بين طرفين مذمومين: أحدهما تقصير والآخر غلو . فأما جانب التقصير من الجود فهو الذي يسمى البخل ، وهو مذموم ، وأما الجانب الذي يلى الغلو فهو الذي يسمى السرف .

والواجب على من أحب استقصاء ذلك أن يقرأه من كتب الأخلاق فإنها تستغرق شرحه .

\* الأسرار وإفشاؤها: لم تحادث الناس على كتمان الأسرار، وبالغوا في أخذ العهد به وحرجوا من الإفشاء، وأكثروا في التواصي بالطني، ولم تنكتم هذه المقدمات؟ وكيف فشت وبرزت من الحجب المضروبة حتى نثرت في المجالس، وخلدت في بطه الصحف، وأوعبت الآذان ورويت على الزمان؟

#### قال أبو على مسكوبه - رحمه الله

قد تبين فى المباحث الفلسفية أن للنفس قوتين · إحداهما معطية ، والآخرة آخذة ، فهى بالقوة الآخذة تستثيب المعارف ، وتشتاق إلى تعرف الأخبار وبها يُوجد الصبيان أول نشوئهم محبين لسماع الخُرافات ، فإذا تكهلوا أحبوا معرفة الحقائق وهذه القوة هى انفعال وشوق إلى الكمال الذي يخص النفس .

وهى بالقوة المعطية تفيض على غيرها ماعندها من المعارف ، وتفيده العلوم الحاصلة لها ، وهذه القوة ليست انفعالا ، بل فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس (١) المرجع السابق

بالذات لا بالعرض ، فكل انسان يحرص بإحدى قوتيه على الفعل ، وهو الإعلام ، وبالأخرى على النفعال ، وهو الاستعلام . ولما كان ذلك كذلك ، لم يكن لينفعل المنفعل ، ولا ينفعل الفاعل لأنهما جميعا للنفس بالذات (١) .

فقد ظهر السبب الداعى إلى اخراج السر، وهو أن النفس لما كانت واحدة واشتاقت بإحدى قوتيها إلى الاستعلام، واشتاقت بالأخرى إلى الإعلام - لم ينكتم سريته.

وهذا هو تدبير إلهى عجيب ، ومن أجله نقلت الأخبار القديمة ، وحفظت (القصص) قصم الأمم ، وعنى المتقدمون بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراعه .

ولذلك ضرب الحكماء فيه المثل ، وحزموا عليه القول ، وقطعوا به الحكم ، وقالوا : لا ينكتم سر . وإنّما يتقدم ظهوره أو يتأخر ، وتقول العامة : أى شئ ينكتم ؟ ثم تقول فى الجواب " مالا يكون " .

فحقيق على صاحب السر أن لايستودعه إلا القادر على نفسه ، والقاهر لنزواتها ، عند حركاتها وسكناتها ، بل المجاهد لها ، المعتاد عند الجهاد غلبها وقهرها . وإما يتم للإنسان ذلك بخاصة قوة العقل الذي هو أفضل موهبة الله تعالى ، وأكبر نعمة له على العبد ، وبه فُضلً الإنسانُ على سائر الحيوان .

ولولا هذا الجوهر الكريم الذى هو مسيطر على النفس ومشرف عليها ، لكان الإنسان كسائر الحيوانات غير الناطقة في ظهور قوى النفس منه مرسلة من غير رقبة، ومهملة بغير رعية ، ولكنه بهذا الجوهر النفس في جهاد للنفس عظيم .

ومعنى قولى هذا إن الإنسان دائما فى جهاد النفس بقوة عقله لأنه محتاج إلى ردعها به . وإلى ضبطها ومنعها من شهواتها الرديَّة حتى لا يصيب منها إلا بمقدار ما يطلقه العقل ويحدُّه لها ، وما يرسمه ويبيحه إياها .

ومن لم يقم بهذا الجهاد دائما مدة عمره فليس ممن له حظ في الإنسانية ، بل هو خليع كالبهيمة المهملة التي لا رقيب عليها من العقل . وإذا انحط الإنسان عن مرتبته العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه ، فقد خسر نفسه ورضى لها بأخسر المنازل ، هذا مع كفره بنعمة الله . ورده الموهبة التي لا أجلً منها . وكراهيته جوار بارئه ، ونفوره من قربه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

وقد شرح الحكماء هذا المعنى واستقصوه ، وعلموا الناس جهاد النفس فى كتب الأخلاق ، فمن اشتاق إلى معرفة ذلك فليأخذه من هناك ...

وقد تنبه مسكويه إلى أن أبا حيان كثير الشكوى (١) ، فنصحه بالاقلاع عن شكاياته من الزمان والخلان في قوله: "قرأت مسائلك التي سألتني أجويتها ، في رسالتك التي بدأت بها فشكوت فيها الزمان ، واستبطأت بها الإخوان ، فوجدتك تشكو الداء القديم ، والمرض العقيم ، فانظر - حفظك الله - إلى كثرة الباكين حولك وتأس ، أوالصابرين معك وتسل ، فلعمر أبيك إنما تشكو إلي شاك ، وتبكي على باك . وبعد : فإني أرى لك إذا أحببت معايشة الناس ومخالطتهم أن تسامح أخاك - ولا تعود عشيرتك وجليسك استماع شكواك . استعذ بالله من الشيطان ووساوسه ، ومن دنس الجهل وملابسه واستعن بالله يعنك ، أو استكفه يكفك .

#### الشهرة بعد الموت ،

ما سبب الصبيت الذي يتفق ابعضهم بعد موته ، وأنه يعيش خاملاً ويشتهر ميتا كمعروف الكرخي ؟

# قِال أبو علي مسكويه - رحمه الله:

معظم السبب في ذلك هو الحسد الذي يعترى أكثر الناس ، لاسيما إذا كان المحسود قريب المنزلة من الحاسد ، أو كان في درجته من النسب أو الولاية والبلدية أو ما أشبهها ، فإن هذه النسب إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فيها تم انفرد واحد بفضيلة نافسه الباقون فيها ، وحسدوه إياها ، حتى يحملهم الأمر أن يجحدوه ( فضله) ولذلك قيل أزهد الناس في عالم جيرانه ، لأن الجوار وكثرة الاختلاط سبب جامع لهم يتساوون فيه ، فإذا انفرد أحدهم بفضيلته لحق الباقين ( من ذلك) ماذكرته .

وربما كان سبب زهدهم فيه غير هذا ، ولكن الأغلب ماذكرته فأمًّا البعيد الأجنبي لما لم يجمعه وإياه سبب حَقَّ عليه تسليم الفضل له ، وقلَّ عارض الحسد فيه ، ولأتجد ذلك (من الحسنًا) إذا مات المحسود ، وانقطع السبب الذي بينه وبينهم (فتراهم) أنشاأوا يفضلونه ، ويسلمون له ما منعوه إياه في حياته .

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد محمد الحومى - أبو حيان التوحيدى - مرجع سابق ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق حـ/٢ ص ٣٩ ، ٣٩ .

### تعقيب على المسألة السابقة:

حينما اصطفى الله رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وأكرمه بالرسالة ، عزّ على سادة قريش هذا التكريم وودّوا أن يكون لهم هذا الفضل . فهاكم ما قاله أبو جهل (الحكم بن هشام) للأخنس بين شريق . حينما كان يراقبه وهو يستمع لما نزل على الرسول (ص) قال «تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاذبنا على الرُّكَب ، وكنا كفرسى رهان . قالوا : منّا نبى يأتيه الوحى من السماء . فمتى ندرك مثل هذه والله لانؤمن به ، ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه » وتأكيداً لهذه الواقعة نزل قول الله تعالى ﴿ كَبُر على المشركين ماتدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ﴾ (١) . وتحليل الفيلسوف المؤمن ابن مسكويه النفوس الحاقدة الحاسدة تحليل ينيب ﴾ (١) . وتحليل الفيلسوف المؤمن ابن مسكويه النفوس الحاقدة الحاسدة تحليل وسلامه عليه . وهذا الحسد موجود في كل عصر ومصر ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى مشيراً لدعوة يوسف عليه السلام ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك فما الله من هو مسرف مرتاب ﴾ (٢).

وبالنسبة لطرح أبى حيان التوحيدى هذا السؤال فهو كان يستشعر الإنكار لدى معاصريه وغمطه حقه ، كما كان يستشعر أنه سيكون ذا شأن بعد وفاته ، وقد حدث ما توقعه فها هى ذى المحافل والمهرجانات تقام لمدارسة أفكاره ومراجعة أعماله .



<sup>(</sup>١) الآية رقم (١٣) من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٣٤ من سورة غافر .

# أبو حيان التوحيدي

- \* الطعن في عقيدته على رغم تصوفه
- \* اتهامه بالوضع على رغم أمانته في النقل
  - \* دفاع عن أبى حيان التوحيدي
  - \* إحراقُه كتبه تبرّماً من حياته البائسة

# أبو حيان التوحيدي ما له وما عليه

#### ه الطعن في عقيدته على رغم تصوفه:

قال ابن الجوزى (المتوفى سنة ٩٧هه) "زنادقة (١) الإسلام ثلاثة ابن الراوندى والتوحيدى وأبو العلاء المعرى، وشرهم على الإسلام أبو حيان التوحيدي ".

وقد سبق ابن الجوزى من اتّهم أبا حيان فى عقيدته مثل ابن فارس اللغوى (المتوفى سبنة ٩٨٠هـ) فقد اتهمه بالزندقة فى كتابه الفريدة والخريدة ، ونقل ابن الجوزى عنه وقوله «كان أبو حيان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان ، وتعرض لأمور جسام من القدح فى الشريعة ، والقول بالتعطيل » ثم قال ابن فارس :

«ولقد وقف سيدنا الصاحب بن عباد وكافى الكفاة على بعض ما كان يدخله ويخفيه من سوء الاعتقاد ، فطلبه لقتله ، فهرب والتجأ إلى أعدائه ، ونفق عليه بزخرفه وإفكه ، ثم عثروا على جميع دخلته ، وسوء عقيدته ، وما يبطنه من الإلحاد ، وما يرومه فى الإسلام من الفساد ، وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ، ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح ، فطلبه الوزير المهلّبى ، فاستتر منه ، ومات فى الاستتار ، وأراح الله منه ، ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية » .

وجاء بعد ابن فارس وابن الجوزى من سار على نهجهما بإلصاق تهمة الإلحاد بأبى حيان ، بل قال عنه : «إنه عدو الله الخبيث اللسان السيئ الاعتقاد» ونعنى بهذا القائل الذهبى (المتوفى سنة ٨٤٧هـ) ، هذا هو الفريق الذى شكك فى عقيدة أبى حيان التوحيدى ، وليس من العقل أن تُسمع هذه التهم ، ونحكم على الرجل بما حكموا عليه ، دون أن نستمع إلى من قالوا فى صالحه ، وشهدوا بحسن عقيدته وصحة تدينه ، وفهو فى رأى ياقوت «صوفى السمت والهيئة ، متعبد ، والناس على ثقة من دينه ، وابن النجار يصفه بأنه كان فقيراً متدينا ، صحيح العقيدة» .

ويقول السبكى رضى الله عنه « لم يثبت عندى إلى الآن من حال أبى حيان ما يوجب الوقيعة فيه ، ووقفت على كثير من كلامه ، فلم أجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قوى النفس ، مزدريا بأهل عصره ، ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا النيل ، وسئل

<sup>(</sup>١) أبوحيان التوحيدي جـ/١ تاليف الدكتور أحمد محمد الحومي ص ٩١،٩١.

الوالد - رضى الله عنه فأجاب بقريب مما أقول » وأرجع السبكى سبب حملة الذهبى عليه إلى محاكاته لما قاله ابن فارس ، وإلى ما قاله ابن الجوزى ، وإلى البغض الذى يكنهُ الذهبى للمتصوفة .

وقد كان أبو حيان صوفيا ، بل إنه عند الفرس علَم من أعلام المتصوفة ، قال عنه أبو العباس أحمد زركوب " إنه الإمام الموصد ، والعالم الواسع العلم ، ليس له شبيه في المكاشفات الإلهية ، والدراية بالتوحيد .

#### تعقيب

إذا كنا لا نحمد لأبى حيان ذمه لابن العميد وللصاحب بن عباد ، حتى الذين أسدوا يد الإحسان إليه مثل مسكوبه ، والمدلجي الذى اتصل به وألّف له كتاب المحاضرات ، فأجزل له العطاء ، إذا كنا لا نحمد له هذا الخلق ، ولا نحمد له هذا الطمع فإننا لا نقرتُ من طعن في عقيدته ، واتهمه بالزندقة ، واعتبره عدوًا للإسلام .

ولنا أن نتساءل كيف يتهم أبو حيان بالزندقة والإلحاد ، ويصمه بعضهم بأنه شر على الإسلام من ابن الراوندى ، فى الوقت الذى عُرِف بتصوفه ، بشهادة رجال ثقات مثل ياقوت الحموى وأبى العباس زركوب والسبكى ، فهذا أبو العباس زركوب يقول . إنه إمام فى المتصوفة لا نظير له ، وذكر أن أبا الحسن بن أحمد بن سالبة شيخ مشايخ الصوفية ، فى عصره ، رآه فى المنام ، وسمع منه أن الله غفر له ، فزار قبره فى جمع من مريديه ، وصلى عليه ، وأشار بوضع لوح على قبره يكتب عليه اسمه ، وقد حدثنا أبو حيان نفسه بأنه حج فى رفقة إخوانه المتصوفة سنة ١٥٣هـ ، ووصف ما احتملوا فى عودتهم إلى بغداد من مشقات جسام ، كادت تُودى بهم ، وله – كما ورد فى كتاب الإشارات الإلهية – آدعية كثيرة تشع بالتصوف العالى منها :

« اللهم خذ بأيدينا فقد عثرنا ، واستر علينا فقد أعورنا ، وارزقنا الألفة الني تصلح القلوب ، وتنقى الجيوب ، حتى نتعيش في هذه الدار مصطلحين على خير ، مؤثرين للتقوي عاملين بشرائط الدين ، أخذين بأطراف المروءة ، أنفين من ملامسة ما يقدح في ذات الدين ، متزودين للعاقبة التي لابد من الشخوص إليها ، ولا محيد عن الاطلاع عليها ، إنك تُؤثر من تشاء ما تشاء » ونحن إذا حكَّمنا قول الشاعر ·

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يُقرن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ .

فسنبحث عن قرين أبى حيان ، وبخاصة مثله الأعلى ، أو الشخصية التى عاش مُعجبا بها ، وسنجد الإنسان الأمثل لديه هو أبا سعيد السيرافى فماذا يقول عنه حينما سئله عنه ابن سعدان : « أبو سعيد أجمع لشمل العلم (۱) ، وأنظم لمذهب العرب، وأدخل فى كل باب ، وأخرج من كل طريق ، وألزم للجادة الوسطى فى الدين والخلق ، وأروى فى الحديث ، وأقضى فى الأحكام ، وأفقه فى الفتوى ، وأحضر بركة على المختلفة .... وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتابا خاطبه فيه بشيخ الإسلام ، سأله عن مائة وعشرين مسئلة أكثرها فى القرآن ، وباقى ذلك فى الروايات عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه رضوان الله عليهم » وذكر كتابات كثيرة وردت لأبى سعيد السيرافى ، تثني على تدينه وفقهه وتستفتيه فى مسائل مختلفة . ثم يقول مقارنا به غيره فى تقواه « وأبو سعيد يصوم الدهر ولا يصلى إلا فى مختلفة . ثم يقول مقارنا به غيره فى تقواه « وأبو سعيد يصوم الدهر ولا يصلى إلا فى الجماعة ، ويقيم على مذهب أبى حنيفة ، ويلى القضاء سنين ، ويتأله ( يتعبد ) ويتحرج، وغيره بمعزل عن هذا ، ولولا الإبقاء على صرمة العلم لكان القلم يجري بما هو خاف...»

### رد الدكتور الحوفي على اتهام أبي حيان بالزندقة :

قال فى كتابه (أبو حيان التوحيدى) "ولنا على اتهامه بالزندقة (٢) وزعمهم انه نفى بسببها عدة ردود

١- المفهوم من كلام ابن فارس أن الصاحب بن عباد طلبه ليقتله ، ففر منه ، ثم تعقبه الوزير المهلبي فاستتر منه ، حتى مات في الاستتار ، وهذا كلام تعوزه الصحة ، لأن أبا حيان – كما بينا في صلته بابن عباد – تركه سنة ٣٧٠هـ والوزير المهلبي توفي سنة ٣٥٠هـ فكيف يتفق هذا (٦) – لقد اتصل أبو حيان بالصاحب ثم تركه بعد ثمانية عشر عاما من وفاة الوزير المهلبي ، الذي قيل إنه تعقبه ليقتله .

Y لم يُشر أبو حيان - على دقته فى وصف الأشخاص والأحوال ولاسيما حالته - إلى أن ابن عباد فكر فى قتله أو أوعز بحبسه ، ولو أن شيئا من هذا حدث ، لذكره على عادته فى تفصيل الأحداث ، والتشنيع على ابن عباد ، ووصف ما لقى من حرمان وخيية فى صلته به .

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤاسنة لأبي حيان التوحيدي - مرجع سابق ص ١٢٩ ، ١٣٢ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور أحمد محمد الحوفي - أبو حيان الترحيدي جا مرحع سابق ص ٩٢، ٩٤ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،

- ١- يحملنا على التك فيما زعمه ابن فارس عن نسبة الزندفة إلى أبى حيان ، ومن نسبة التفكير في قتل ابن عباد له ، أن ابن فارس كان أستاذا لأبى الفتح بن العميد ، وقد هجا أبو حيان ابن عباد وابن العميد ، فمن المرجَّح أن ابن فارس أراد أن يشعَّه سمعته ، ويثار منه فالصق به تهمة الزندقة ، وأراد أن ينسب إلى ابن عباد الغيرة على الدين ، فزعم أنَّه همَّ بقتله لكنه هرب منه .
- ٤- كان ابن فارس معاصراً لأبى حيان ، وقد ذمه أبو حيان ذما شنيعاً ، وتنقصه فى مجلس ابن سعدان بقوله « إنه شيخ فيه محاسن ومساوئ إلا أن الرجحان لما يُذم به ، لا لما يحمد عليه ، فمن ذلك أن له خبرة بالتصوف ، وهناك أيضا قسط من العلم بأوائل الهندسة ، وتشبه بأصحاب البلاغة ، إلا أن هذا كله مردود بالرعونة والمكر والإيهام والخسة والكذب والغيبة ... »
- ابن فارس الذى يسند إليه اتهام أبى حيان بالزندقة ، والموت فى الاستتار ، قد مات قبل أبى حيان ، وسواء أكانت وفاة ابن فارس سنة ٣٦٠هـ أو سنة ٣٦٩ ، أو ٣٧٥ ، أو ٣٩٠ ، أو ٣٨٥ هـ فإنها كانت قبل وفاة أبى حيان .
- فكيف يقرر وفاة شخص لم يمت بعد ؟ وإذا أخذنا بشق رأيه ، وهو الإتهام بالزندقة ، وذهبنا إلى أن الشق الثانى مدخول عليه ، فإن اتهامه بالتحيز لابن عباد وابن العميد ما زال قائما (أى أن المتهم بالتحيز ابن فارس) يُقدح في طعنه أبا حيان ، على أننا لا نستبعد أن يكون (١) خصوم أبى حيان هم الذين فعلوا ذلك، ولكنهم اسندوه إلى ابن فارس ليزيدوه قبولا وتثبيتا في نفوس سامعيه .
- "- ابن الجوزى كما ذكر السبكى متعصب على الصوفية ، يبغضهم، لهذا زاد من عنده قول " وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنه مجمجم ولم يصر " وياقوت وصفه في معجم الأدباء بأنه كثير التخليط ولهذا لا يعتمد على ما انفرد به ( أي أن ابن فارس كثير التخليط ).
- ٧- إذا ما وازنًا بين أبى حيان وابن الراوندى وأبى العلاء المعرى لم نجد تشابها يبيح
   لابن الجوزى أن يجعله أشد الثلاثة ضررا بالإسلام .
- آما ابن الراوندى فلا جدال فى زندقته وكفره ، لأنه زعم أن فى كلام أكثم ابن صيفى ما هو والعياذ بالله أحسن من بعض القرآن، والعي ان القرآن غير معجز، (١) المرجع السابق .

وبأن المسلمين احتجوا لنبوّة نبيهم بالقرآن الذي تحدث به النبي ، فلم يقدر العرب على معارضته ، فيقال لهم : لو ادّعي مدّع لمن تقدّم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآن فقال . الدليل على صدق بطليموس أن أقليدس ادّعي أن الخلق يعجزون أن يأتوا بمثل كتابه ، لكانت نبوته تثبت . ويعقب الدكتور الحوفي على كلام ابن الراوندي وتعليله الفج بقوله : «وهذه حجة تافهة ساقطة ، لأنه قد أتى بعد أقليدس من برع أكثر منه وزاد عليه، ولا يزال العلماء يأتون كل يوم بجديد حتي ليعد كتاب أقليدس لا شيئ بالنسبة لما يكتبون ، أما القرآن فقد مضت مئات السنين ، ولا يزال المعجزة الخالدة وسيبقى كذلك ابدا » .

وأما أبو العلاء فقد اتهم بالإلحاد لبعض آرائه ولما قيل عنه أنه عارض القرآن بكتابه الفصول والغايات ، على نسق السور والآيات ، وإن كان مظلوما في اتهامه بالمعارضة لأن كتابه لا يشير إلى ذلك ، وليس في كلام أبى حيان ما ينبئ عن زندقة أو إلحاد ، كما هو ثابت على ابن الراوندي.

٨ - بل إن في كلام أبي حيان ما ينقض دعوى خصومه (١) نقضا لا يبقى ولا يذر ، فقد كان يغار على الدين منذ حداثته ، وأورد الحوفي نقده لرائد من رواد الصوفية ، وهو أبو سعيد البسطامي لتعجرفه ، فثأر في نفسه حمية لله ولرسوله ، وأورد له بعض ما جاء في كتاب البصائر والذخائر من إقرار بجلال القرآن وإعجازه من مثل قوله «كتاب الله الذي حارت العقول الناصعة في رصفه ، وكلت الألسن البارعة في وصفه » واستشهد أيضا بما ورد في ذلك الكتاب من تمجيد لأحاديث الرسول صلى الله عله وسلم ووصفها بأنها المنار وسط الطريق الواضح ، والنجم اللائح ، والقائد الناصح ، ثم أورد له مناجاة صوفية من كتابه ( الإشارات الإلهية) وفيها يقول « اللهم إنًا نسئلك ما يُسئل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وأفعالنا معك ، وسوالف إحساننا قبلك ، ولكن عن ثقة بكرمك الفائض ، وطمعنا في رحمتك معك ، وسوالف إحساننا قبلك ، ولكن عن ثقة بكرمك الفائض ، وطمعنا في رحمتك الواسعة ،نعم وعن توحيد لا يشوبه إشراك ، ومنفعة لا يخالطها إنكار ، وإنْ كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة - نسالك الا ترد علينا هذه الواسيلة إليك ، يا حافظ الأسرار ، ومسئبل الأستار ويا واهب الأعمار … » .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ،

وأخيرا . ماذانقول بعد هذا الكلام الذي أوردناه للدكتور الحوفي إلا أنْ نُقرَّه على كل كلمة قالها ، وصرَّح بها في حق أبي حيَّان التوحيدي ، وإحقاقا للحَّق نورد بعض المثالب على أبي حيان وهي لا تسيئ إلى عقيدته ، وإن كانت تسيئ إلى مركزه الأدبى والعلمي .

- ١- لقد أدّت به الحاجة والفقر المدقع إلى الترأف إلى صديقه أبى الوفاء المهندس بعبارات رجل قليل الحيلة ، ضعيف النفس والإرادة حيث يقول خلّصنى من التكفّف ، أنقذنى من لبس الفقر ، أطلقنى من قيد الضيّر ، اكفني مؤونة الغداء والعشاء ، وإلى متى الكسيرة اليابسة ، والبُقيلة الذاوية ، والقميص المرقع إلى متى النبز والزيتون ... " .
- ٢- من قبيل ما تقدم ما أخذه عليه أستاذه (١) مسكويه في (الهوامل والشوامل) حين راه كثير الشكوى فنصحه بالإقلاع عن شكاياته من الزمان والخلان في قوله «قرأت مسائلك التي سألتنى أجوبتها في رسالتك التي بدأت بها فشكوت فيها الزمان» كما أوردنا ذلك أنفا ".
- ٣- صعوبة أخلاقه فى جملتها لم تكن أخلاق رجل يحسن مداخلة الناس ومعاشرة الحكام ونوى السلطان ، ولو أنه كان بعيد النظر لعرف أن الناس يتحاشونه إذا ما وجدوا منه السُخط على من عاشرهم من قبل لأنهم يتوقعون أن يكون نصيبهم منه مثل نصيب سابقيهم .
- 3- معاداته للخاصة من حكام وعلماء ، كما سبق في وصفه لأعوان ابن سعدان وحاشيته ، كقوله في ابن فارس العالم اللغوي الأديب " إنه شيخ فيه محاسن ومساوئ إلا أن الرجحان لما يُدَمُّ به لا لما يحمد عليه وهذا كلام مردود عليه بالرعونة والمكر والإيهام والخسة والكذب والفيبة ...»
- ٥- خمول ذكره في عصره عند العامة كما غُمط حقه عند الخاصة ذلك أنه أساء إلى الضاصة ، وترفع على العامة ترفع من لا يعبأ بهم ، وكان في ذلك متتلمذا على أستاذه أبي سليمان المنطقي ، الذي نقل عنه قوله في ازدراء معارف العامة بأنها "لا توحيد لها ، لا حقيقة معها ، ولا مبالاة بها " ورفض ان يقص على العامة ، ذاكرًا أن القاص على العامة لا يعدو إلا أن يكون أحد ثلاثة :

لرحع السابق ص ۸۹ ، ۷۶ .

إمَّا رجل أبله فهو لا يدرى ما يخرج من أمّ دماغه ، وإما رجل عاقل فهو يزدريه لتعرضه لجهل الجهال ، وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه وإلى العامة من وجه ، فهو يتذبذب من الانحياز الجالب للهجر ، والاعتراف الجالب للوصل .

٦- لقد أضرم عليه سنخط معاصريه بكتابه (مثالب الوزيرين) واعتقدوا أنه كتاب مشنوم لا يملكه أحد إلا ساعت حاله ، وقد ذكر ابن خلكان انه جرب هذا وجربه غيره من يثق بهم ، ومن هنا (١) تجافى الناس عن كتب أبى حيان كلها وتجافوا عن ذكره أيضا .

٧ - تغافل المؤرخون عنه على علو قدره ، وسعة علمه ، ومقدرته في البيان - إمّا نفورا من تطاوله على علماء عصره ، وإما ثأراً لأنه هجا ابن العميد وابن عباد ، وقد كان لهما أنصار كثير من العلماء والأدباء .

 $\Lambda - 1$  إنه سلق عصره كله بلسانه في مواضع شتى من كتبه (7). كقوله في حسرته على ماضيه وأسياه من حاضره «بارت البضائع ، وكسيد سوق العلم ، وخمد ذكر الكرم، وصيار الناس عبيد الدرهم بعد الدرهم ».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٠٨ ، ١١١ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت معجم الأدباء ح/١٥ ص ١٥، ١٦،

# • اتهامه بالوضع على رغم أمانته في النقل:

هذا الموضوع له جانبان ، الجانب الأول . أن أبا حيان قد اتُهم بوضع رسالة أرسلها أبو بكر وعمر إلى على رضى الله عنهم ، والجانب الثانى : هو شهادة كثير من المؤرِّذين والنقاد لأبى حيان بالأمانة فى النقل والرواية : فكيف يمكن التوفيق بين هذين الجانبين من هذا الموضوع . هذا ما سنناقشه فى الصفحات التالية :

# أولا: اتهامه بوضع رسالة من أبي بكر وعمر إلى على (رضى الله عنهم):

لم يقتصر خصوم أبى حيان على اتهامه بالزندقه ، وادعاء أحدهم أنّه شر على الإسلام من ابن الراوندى الزنديق الملحد - بل راحوا يوجهون له طعنات نجلاء فى مكانته الأدبية ، إذا اتهموه بالوضع ، حتى لا يوثق برواياته فى خبر من الأخبار أو فى نص أدبى أو تاريخى ، وأول ما يسترعى النظر فى هذا الاتهام أن القائلين به من رجال الحديث ، لا من رجال الأدب واللغة - مع أنه لم يكن من المحدّثين الكبار المشهورين الذين يؤخذ برواياتهم ، وأن كان فى رأى السبكى من المحدثين فى عصره ، وروى عنه جماعة ، والحقيقة أنه لم يكن كذلك وإنّ استشهاده ببعض الأحاديث فى كتبه لا يرتفع به إلى مرتبة المحدّثين المعتمدين ، مع أنّها ليس فيها ما يتنافى مع روح التشريع ولا مع الصبغة العامة للاحاديث النبوية .

# لماذا اتُّهم بالوضع إِذَنْ ؟ :

يقول الدكتور الحوفى: "وأغلب الظن أن ذلك الباعث هو الرسالة التي روى أبوحيان أن أبا بكر وعمر أرسلاها إلى على حينما تأخر عن بيعة أبى بكر ، فجاء على وحاورهما وحاوراه ، وكان أبو عبيدة بن الجراح حامل الرسالة الشفهية إلى على .. وهي رسالة طويلة – أوردها ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة وصاحبا صبح الأعشى ، ونهاية الأرب – ذكر فيها أبو حيان أنه سمعها من القاضى (٢) أبى حامد المروروذي ، رواية عن عيسى بن دأب عن صالح بن كيسان ، عن هشام بن عروة عن أبي عبيدة بن الجراح ، مع اختلاف في سلسلة الرواة في بعض مراجع الرسائة .

<sup>.....</sup> 

<sup>· (</sup>۱) الدكتور أحمد محمد الحوفى - أبو حيان التوحيدى - الجزء الاولى من ص ١٢٢ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

ولهذه الرسالة مصدقون ومكذبون ، بينما وقف منها بعض الدارسين موقف الحيدة المطلقة فلم يثبتها ولم ينفها ، أمّا الذين نفوها فهم الذهبى وابن حجر وابن أبى الحديد والسندوبي وزكي مبارك ، وذكر الذهبي أن الماليني ذكر الرسالة لأبي حيان فقال أبو حيان : هذه الرسالة عملتُها ردًا على الرافضة لأنهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء ويغالون في حال على ، فعملتُ هذه الرسالة ، وعلّق عليها الذهبي ، بأن أبا حيان قد اعترف بوضعها.

وذكر ابن حجر فى أدلته على عدم صحة الرسالة ، أن الشريف الرضى جامع نهج البلاغة كان شديد الحرص على التقاط ما روّى عن على رضى الله عنه ، وإذا ظفر بكلمة من كلامه فكأنه ظفر بملك الدنيا ، وقد أودع هذا كله كتبه ، فأين كان الرضى عن هذا الحديث ؟ كذلك فإن متكلِّمي الأشعرية ، أصحاب الحديث كابن الباقلاني على النقيض من الشيعة ، كانوا من أشد الناس عليهم وعلى أمير المؤمنين على ، لو ظفروا بكلمة من كلام أبى بكر وعمر مماً ذكره هذا الحديث لملأوا الكتب بها .

وكان آخر المتحدثين عن عدم صحة هذه الرسالة هو الدكتور زكى مبارك الذى ذهب إلى أن التوحيدى اخترع حديث السقيفة ، وأنطق الصحابة بكلام مسجوع ، لأنه كان يعرف لغتهم كذلك ، ومن دقة محاكاته انه حرص على التسامح في التزام السجع في بعض الفقرات ، ليوافق المنهج الذي عرف في نظم القرآن والحديث ، وخطب الصحابة والخلفاء الراشدين .

وقد صدق الرسالة – فيما نعلم – اثنان هما محمد كرد على وعبد الرزاق محيى الدين ، أمّا الاستاذ محمد كرد على فذهب إلى أن الرسالة صحيحة ، واستبعد أن يضعها التوحيدى ، وبعيد عن العقل أن يضع التوحيدى هذه الرسالة (۱) ، وهي بعيدة عن أسلوب كلامه ، وإنْ أحب ابن أبى الحديد أن يشبهها به ، أما التوحيدى فرواها عن رجل معروف كان يحفظها ، وبالجملة فالدلائل كلها قائلة بأن الرسالة ليست من صنع أبى حيان ، وأنها كانت معروفة قبله ، وإذا أراد بعضهم إلا أن يقول . إنها موضوعة كلها أو بعضها فيكون ذلك قبل عصر التوحيدى بكثير ، وهى على كل حال لا تخلو من اصل ، وربما زيد عليه بأيدى من أحبوا أن يقابلوا القوة بمثلها من أهل السنة ، فأرادوا نكاية الشيعة في كثير مما صنعوا " .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

ثم جاء الدكتور عبد الرزاق محيى الدين ، فرجَّح أن الرسالة صحيحة ، لأن فيها نيلاً من أبى بكر وعمر ، ولم يكن أبو حيان جاهلا بمذاهب الفرق الإسلامية حتى يتعمَّد إيذاء الإمامية بالحِّط من مقام الخليفتين ، لأنها تمِّثل حال القوة جملة ، وتصور نفسية أبى بكر وعمر وعلى أثناء حادث السقيفة ، ولأنها شبيهة بأساليبهم ، ولأن أبا حيان أعلن أنه رواها بالنص ،

#### ماذا قال الدكتور الحوقى عن الرسالة:

قال «والذي أراه أنَّ الرسالة موضوعة ، ولست أشكُّ في أنها مصنوعة ، فمن الذي وضعها ؟ أهو القاضي أبو حامد المروروذي ؟ أم أبو حيان التوحيدي ؟

كلا الأثنين محتمل.

فمن الجائز أن أبا حامد قد افتعلها ، وكتمها زمنا ، ولم يطلع عليها غير الوزير المهلبي ، كما قال لجلسائه الذين كانوا يسمرون عنده ، فلما أخبرهم بها وأعلموه أنهم يجهلونها ، وألحوا عليه أن يرويها لهم رواها .. فمن الجائز أن تكون الرسالة من صنع أبى حامد ، فلما سمعها أبو حيان صدقها وأثبتها ، لأنه كثيرا ما روى عن أبى حامد ، وكثيرا ما وثق به .

ومن الجائز أن تكون الرسالة من اختلاق أبى حيان ولكنه عزاها إلى أبى حامد ليقوًى سندها ، وليسلم من تبعتها » (١).

ويؤكد الدكتور الحوفى على أن الرسالة مصنوعة بأن راويها أبا حامد المروروذى بينه وبين أبى عبيدة أربعة رواة فكيف توافق كل منهم على أن يرويها لشخص واحد لا يتعداه ، وكيف بقيت الرسالة فى طوايا الزمن هذا العمر الطويل ، وهى مجهولة غير متداولة ؟ وأردف ذلك بقوله «إن أسلوب الرسالة يغاير تمام المغايرة أسلوب الزمن الذى قيلت فيه ( يقصد زمن الصحابة رضوان الله عليهم ) فهي كثيرة الأسجاع ، فى جُملٍ قصار متوازنة ، ولقد يتوالى سجعها ويطرد ، وإذا لاحظنا أنها رسالة شفهية لا مكتوبة، ثم إذا لاحظنا أن السجع القصير المتوازن كان كثيرا ( أى كان متصنعا ) حتى فى مشافهة عمر لعلى ، آزددنا شكًا فى أسلوبها ورجّحنا أنها من إنشاء القرن الرابع .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

وأورد فقرة من الرسالة تدل بجملها القصيرة المسجوعة على أنّها مصنوعة ، ومنها قول أبى بكر " البحر صغرقة ، والبرُّ مفرقة ، والجُّو أكلف ( مغبر ) والليل أغدف ، والسماء جلواء ، والأرض صلعاء ، والصعود متعذر ، والهبوط متعسر ، الحق عطوف رؤوف ، والباطل نسوف عصوف " .

# ثم ماذا نقول بعد هذه الأراء:

تأنيا: أن أبا حيان قد اعترف بأنه صانع لهذه الرسالة ، الاعتراف سيد الأدلة ، فقد ذكر الذهبى عن جعفر الحكّاك أنّه سمع من أبى النصر الشجري أنه سمع الماليني يقول « قرأت الرسالة المنسوبة إلى أبى بكر وعمر ( والمرسلة ) مع أبى عبيدة إلى على رضى الله عنه على أبى حيان فقال لى : هذه الرسالة عملتها ردا على الرافضية ، لأنهم كانوا يحضرون مجلس الوزراء ويغالون في حال على فعملت هذه الرسالة » .

ثالثا: أن صناعة هذه الرسالة وإن كانت تعيب نزاهة أبى حيان ، إلا أنها تؤكد غيرته على السنتة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكأنه أول من استخدم مبدأ " الغاية تبرر الوسيلة " وهو مبدأ غير سليم ، إلا أنه ما كان

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، والرياض النضرة ( المقدمة ) .

سيُقدم على هذا الأمر لو كان فيه جناية على الإسلام ، فاعتقاده أنه يخدم الإسلام دفع الله الله العمل مثل هذا العمل ، وهذا العمل - مع عدم إقرارنا له - يؤكد صدق عقيدته .

رابعا: أن خطبة الإمام على عند مبايعته لأبي بكر ، وكذلك خطبة أبي بكر (١) تدحضان مثل هذا القول المنصول ، زد على ذلك أن الصحابة لم يتعاملوا فيما بينهم بالرسيالة المطنبّة ، على ما فيها من السجع المتكلَّف ، فلتقرأ ماذا أورده المحتُّ الطبرى في كتابه الرياض النَّضرة بشئان مبايعة الإمام على لأبي بكر رضى الله عنهما قال " وعن عائشة أن على بن أبى طالب مكث ستة أشهر حتى تُوفيت فاطمة - رضى الله عنها - لم يبايع أبا بكر ولا بايعه أحدٌ من بني هاشم حتى بايعه على . فأرسل عليُّ معد وفاة فاطمة إلى أبي بكر : أنَّتنا ، ولا يأتنا معك أحد ، وكرى أن يأتيه عمر لما علم من شدته ، فقال عمر . لا تأتهم وحدك ، فقال ابن بكر والله لآتينُّهم وحدى ، وماعسى أن يصنعوا بي ، فانطلق أبو بكر حتى دخل على على ، وقد جمع بنى هائم عنده ، فقام على فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال " أما بعد - فإنه لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارٌ لفضيلتك ولا نفاسةٌ عليك بخير ساقه الله إليك ، لكنًّا كنًّا نري أنَّ لنا في هذا الأمر حقاً ، فاستبددتم به علينا ، ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحقه فلم يزل على يدكر ذلك حتى بكى أبو بكر ، فلما صمت على تسلهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: " أمَّا بعد: فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلىَّ أن أصلكم من قرابتي ، وإنَّى والله ما آلوبكم في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخير ، ولكنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نُورثُ ، ما تركناه صدقة ، إنَّما يأكُل آل محمد في هذا المال ، وإنِّي والله لا أذكر صنعَهُ فيه إلاَّ صنعتُه إن شاءَ الله تعالى ثم قال عليَّ موعدُم للبيعة العشية ، فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليًا بسعص ما اعتذر به " .

ثم قام على فعظم من حق أبي بكر فذكر فضيلته وسابقته ، ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه ، واقبل الناس إلى على فقالوا . أصبت وأحسنت "حديث صحيح متفق عليه " .

<sup>(</sup>١) المحب الطبري - الرياض العصرة - الحرء الأولى ص ٢٩٧ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجي سابق.

#### ثانيا : امانته في الرواية والنقل والوصف:

لقد شهد لأبى حيان بأمانته ودقته فى النقل وتحرِّى الحقيقة فى الرواية كثير من مؤرخى الأدب ، فكانت الدقة عادة من عاداته ، بل لم يستطع الفكاك من سلطانها ، فإسنادُه الحديث يدل على أمانته ، ومثال ذلك :

١- قال مسكويه : " قرأت مسائلك التي سائلتنى أجوبتها في رسالتك (١) التي بدأت بها فشكوت فيها مَنْ إِ ان ..."

٢- وكان ينقل عن أستاذه أبى سليمان ولم يعلق عليه ثم قال عن رسائل إخوان الصفا٠ " وحملت جملة منها إلى أبى سليمان المنطقى وعرضتُها عليه ، ونظر فيها أياما ، واختبرها طويلا ، ثم ردّها على وقال : تعبوا وما أغنوا ، ونصبُوا وما أجدوا، وحاموا وما وردوا " .

#### ٣ - وقال على لسان ابن سعدان:

«قال . إنى أريد أن أسالك عن ابن عباد ، فقد انتجعتُه (٢) وخبرته ، وحضرت مجلسه ، وعن أخلاقه ومذهبه وعادته ، وعن علمه وبلاغته ، وغالب ما هو عليه ، وخطوب ما لديه ، فما أظن أنّى أجد مثلك في الخبر عنه ، والوصف له ، وعلى أنّى قد شاهدتُه بهمذان لمّا وافي ، ولكن لم أعجمه (لم أفهمه) ، لأنّ اللّبث كان قليلا ، والشّغل كان عظيما ، والعائق كان واقعا : فقلت إنّى رجل مظلوم من جهته ، عاتب عليه في معاملته ، وشديد الغيظ لحرماني وإن وصفته أربيت منتصفا وانتصفت منه مسرفا، فلو كنت معتدل الحال بين الرضا والغضب ، او عاريا منهما جملة ، كان الوصف أصدق ، والصدّق به أخلق ، على أنّى عملت رسالة في أخلاقه ، وأخلاق ابن العميد أودعتُها نَفسي الغزير» .

مما تقدم ومن قراءاتنا لما كتب يتبين أن أباحيان كان يتحرَّى الدقة والأمانة العلمية في النقل ، وذلك راجع إلى ممارسته الطويلة للنسخ التي تلزمه بعدم التصرف في أية جملة أو أسلوب ، أمَّا بالنسبة لتاليفه المستقاة مما سمعه من غيره فهو يلتزم فيها بالمعنى دون اللفظ .

« ولو أنَّ الرجل كان غير أمين لاضاف كثيراً من الآراء القيِّمة إلى نفسه (٢) - وهو ينقل عن غيره بدلا من نسبيتها إلى ذويها ، لأنَّها كانت ستحقق له مجدا وسبقا وشهرة،

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفي أبن حيان التوحيدي حـ/١ ص ٨٦ . ٤٠ .

<sup>/ )</sup> الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي - الليلة الرابعة جـ/ ص ٥٣ ، ٥٤ . . (٢)

<sup>(</sup> $\dot{r}$ ) الدكتور أحمد محمد الحوقي - أبو حيان الوحيدى - حـ/١ ص ١٢٧ .

لكنه آثر أن ينسبها إلى ذويها ، وإن كان من الميسور أن يتبنَّاها هو ، لأنه كان قد سمعها أو قرأها وحده » .

# هل يمكن التوفيق بين اتهامه بوضع رسالة السلف الصالح والأمانة العلمية في النقل وتحرِّي الحقيقة ؟:

إذا كانت ارجح الآراء إزاء الرسالة التي حملها أبو عبيدة من أبى بكر وعمر إلى على رضى الله عنهم لحث على مبايعة أبى بكر - تقول هذه الآراء إنها مصنوعة ، وتتهمه بصناعتها ، فإن ذلك لا يقوم مبررا لإنكار أمانته العلمية في النقل عن أساتذته ومعاصريه فإذا كان لكل عالم هفوة ، وتلك الرسالة إن صح نسبتها إليه مهما كانت المبررات في إنشائها تعتبر هفوة منه ، فإنها لا تقوم أساساً لإنكار أمانته العلمية في نقل تراث القرن الرابع الذي عاسه وعايشه ، واعتبر أهم ساهد عليه ، وأعظم مسجل له، فالحكم جد مختلف في الوضعين .

# هل يمكن التوفيق بين سُخف لسانه وذمِّه لبعض النَّاس وبين أمانته العلمية في النقل وتحرِّي ألصواب ؟:

لقد ثبت مما آوردناه آنهاً أنَّ أبا حياً لكان سليط اللسان ، قليل الرِّضا عند الإساءة إليه والاحسان ، كان كثير التشكِّى ، كثير الهجاء لمن لم يسارعْ فى مكافأته على عمل أو مديح ، كما أنه كان يعترف فى أكثر من موضوع بهذا الخلق ، مثل القصة التى أوردها عن نفسه فى كتابه (المحاضرات) إذ ذكر أنه كان بحضرة أبى سعيد (۱) السيرافى ، فوجد لديه كتاب "اللُّمع فى سواذ التفسير "ورأى مكتوبا عليه بخط أبى سعيد . قصة الأعرابي الذى ذم وجلا نثراً وشعراً ، فما كان من أبى حيَّان إلاَّ أنْ نسخها بشغف واهتمام ، فسأله أبو سعيد : ماذا تكتب فقال الحكاية التي على ظهر هذا الكتاب ، فلما تأملها أبر سعيد قال له . تأبى إلاَّ الاشتغال بقدح الناس وذميّهم ، فأجابه أبو حيان . «أدام الله الإمتاع (أي أنه يجد متعة فى ذلك ) شنُغل كلُّ ناس بما فو مبتلى به مدفوع إليه» .

هذه القصة وغيرها من القصص المنسوبة إليه والتي تؤكد وُلوعه بالنَّقد والتجريح والهجاء ، هل تتنافى مع الأمانة ألمية فى النقل ؟ لا نرى أنَّ هناك ارتباطاً بين الأمرين ، وإنْ كانت تلك السمة تسيئ إلى شخصه ، إلاَّ أنها لا تحطُّ من أمانته ودقته فى النقل وتحرِّى الحقيقة والصواب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧٤ ، ٥٧ .

#### شهادة الحوفى والقفطى وياقوت الحموى له بالأمانة في النقل:

يقول الدكتور الحوفى" وإن أمانته لتتكشف في تعقيبه أو تقديمه لبعض الأراء " (١).

١- كمثل الذى رواه عن أبى الحسين القطان وفيه تعريفات لمصطلحات أصولية ثم علَّق عليها : « وليس جميع ما قال مقروناً بالسلامة ، لكن رويتُه على ما علقته (أى على ما علق بذهنى) ، ولم أزين لفظه ، ولا نمَّقتُ عبارته » .

وتكثر فى كتبه التعقيبات الدَّالة على أمانته ودقته كقوله "قد رويتُه كما رأيته ، وهكذا حفظته من المجلس .. وقال : « إن الناهل ( هو ) الريَّان والعطشان : هكذا جاء فى الأضداد ، وهذا التفسير حفظته سماعا ورويته رواية » .

٢- وإذا اختصر الكلام الذي سمعه نبّه على اختصاره كقوله في آخر جواب أبى
 سليمان له عن سؤال من أسئلته " وكان ذيل الكلام أطول من هذا ، شمّرته خوفا
 من جناية اللسان في الحكاية ونزوة القلم في الكتابة " .

٣- وإذا حكى بالمعنى وعبر هو بأسلوبه صرّح بذلك كقوله " فقال كلاما كثيرا ، أنا أحكيه على وجهه من جهة المعنى ، وأن انحرفت عن أعيان لفظه ، وأسباب نظمه ، فإن ذلك لم يكن إملاء ولا نسخا ، وأجتهد فى أن ألتزم متن المراد وسمْت المقصود "... وهذه الأمادة هى التي جعلت القفطى ينقل عنه وحده ما قاله فى إخوان الصفا قال القفطى . « كتم مصنفو هذه الرسائل أسماءهم ، فاختلف الناس فى الذى وضعها ، وكل قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين ، ولم أزل تسديد البحث والتطلُّب لذكر مصنفها حتى وُفِّتُ على كلام لأبى حيان التوحيدى جاء فى جواب له . . . فى حدود سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وهو ...»

3- كان أبو حيان أمينا ودقيقا في وصف مجالس العلم والمناظرة ونقل الحوار بين العلماء والأدباء وكان أمينا دقيقا في تسجيل الحوادث . ثم ذكر الحوفي (٢) قصة القبض على أبى الفتح ذي الكفايتين كما رواها أبو حيان ونقلها عنه ياقوت في معجم الأدباء ، وقد سبق لنا إيراد جزء منها عند الكلام عن ذي الكفايتين ، نقلا عن صاحب يتيمة الدهر ، وأجمل ما في القصة التي رواها أبو حيان . رد الصاحب على ذي الكفايتين حينما طلب من مؤيّد الدولة أن يأمر الصاحب بالرجوع إلى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٢٨ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق من ص ١٤٠ - ١٤٦ .

أصفهان ، قال أبو حيان « وتلطف ابن عبّاد في حلال ذلك ، لأبي الفتح وقال له · أن أتظلّم منك إليك ، أتحمل بك عليك ، وهذا الإستيحاش سهل الزوال إذا تألفت الشارد من حامك ، وعطفت على الشائع من كرمك ، ولّنى ديوان الإنشاء ، واستخدمنى فيه ، ورتبنى بين يديك ، واحضرنى بين أمرك ونهيك ، وسمنى برضاك، فإنى صنيعة والدك ، واتخذنى بهذا صنيعة لل ، وليس يجمل أن تَكر على ما بنى ذلك الرئيس فتهدمه وتنقضه ، ومتى أجبتنى إلى هذا ، وأمنتنى فإنى أكون خادمك بحضرتك ، وكاتبا يطلب الزلفة عندك في صغير أمرك وكبيره ، وفي هذا إطفاء النائرة التي قد ثارت بسوء ظنك ، وتصديقك أعدائي على ، فقال (أى أبو الفتح) في الجواب . والله لا تجاورني في للد السرير ، وبحضرة التدبير ، وخلوة الأعير ، ولا يكون لك على عين عندى ، وليس لك مني رضا إلا بالعود إلى مكانك بأصبهان والساء عما تحدي به نفسك ، فخرح ابن عباد من الرّى على صورة عبيحة متنكّرا والساء عما تحدي به نفسك ، فخرح ابن عباد من الرّى على صورة عبيحة متنكّرا بالليل ، وذلك أنه خاف الفتك والعلبة ، وبلغ أصبهان ، وألقي عصاء بها … » .

#### تعقيب

هذا ما أمكن اقتباسه من قصة ابن عباد مع ابى العتح بن العميد وكلا الرجلين لم ينيلا أبا حيان ما كان يطمع فى نيله ، ولم يمنعه غضبه منهما وسخطه عليهما أن يُورِد الأحداث التي حدثت لهما على وجه الدعة والصواب ، ومع أنه ألّف فيهما كتابه ( مثالب الوزيرين ) . إلا أنّه كما كان صادقا فى إيراد حديث ابن عبّاد إلى أبى الفنح – كان صادقا أيضا حينما حدث حوار بي مؤيد الدولة ووزيره أبى الفتح بعد انصراف ابن عباد . إذ حدث أن طمع صاحب خراسان فى الرّى وأصفهان وكرمان على أثر موت ركن الدولة وقيام مؤيد الدولة بعده فأراد مؤيد الدولة أن يستعدى عليه على بن كامة أحد أمراء الديلم وان يطلب منه القرض لمحاربة صاحب خراسان "فقال مؤيد (١) الدولة، وكان ملقنا (لأبى الفتح) هذا ابن كامة وهو صاحب الذخائر والكنوز والجبال والحصون ، وبيده بلاد وقد جمع هذا كله فى دولتنا وحازه من مملكتنا .. قال ( أبو الفتح ) . مالى فيه كلام ، فإن بينى وبينه عهذا ما أخيس به ولو ذهبت نفسى . فقال : الفتح ) . مالى فيه كلام ، فإن بينى وبينه عهذا ما أخيس به ولو ذهبت نفسى . فقال الطلب منه القرض ، قال :انه يستوحش ويراه بابا من الفضاضة ، وقدر القرض لا يبلغ قدر الصاحة .. قال : وإذ ليس ها هنا وجه فليس بأس بأن يطالع الملك بهذا الرأى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ١٤٢ - ١٤٦.

ليكُون نتيجته من ثم من عن أن لا أكتب بهذا فإنه غَدْرُ قال: يا هذا فأنت كاتبى وصاحب سري والزِّمام في جميع أمرى ولا سبيل إلى إخراج هذا الحديث إلى أحد من خلق الله ، فإن أنت لم تتول حاره وقاره ، وغثه وسمينه ، ومحبوبه ومكروهه فمن ؟

قال: يا أيها الأمير: لا يُسنمنى الخيانة ، فإني قد أعطيته عهدا يذر الديار بلاقع ، ومع اليوم غد ، ولعن الله عاجلة تفسد الآجلة .. ثم حدث أن استعدى مؤيد الدولة على أبى الفتح أخاه عضد الدولة ، الذى كاد له عند ابن كامة ، وما كان من الأخير إلا أن قال " هذا الفتى يرتفع عن هذا الحديث ، لعل عدوا قد كاده بى ، وبينى وبينه مالا منفذ للسحر فيه ... فلما شهد كاتبه الخثعمى بأن الخط الذى كُتبت به الرسالة إلى صاحب خراسان هو خط أبى الفتح ، حال على بن كامة عن سجيته ، وخرج من مسكنه وقال : ما ظننت بعد الأيمان المغلظة التي بيننا أن يستجيز مثل هذا » .

هذا جانب من قصة المؤامرة على أبى الفتح بن العميد الذى قضى نحبه متمسكا بمبادئه على رغم ما دبره له مؤيد الدولة وأخوه عضد الدولة حكاها أبو حيان بأمانة واتقان ، متحريًا الصدق ووجه الحقيقة .

٥- ويقول الدكتور الحوفى للبرهنة على دقة أبى حيان (١) ، فى نقل أحاديث علماء عصره "ومن ذلك أحاديثه عن علماء عصره وأدبائه ، ودقته فى نقل ما دار بمجالسهم من آراء وفتاوى (كقول ياقوت) . "وقال أبو حيان فى كتاب محاضرات العلماء: حضرت مجلس شيخ الدهر ، وقريع العصر ، العديم المثل ، المفقود الشكل أبى سعيد السيرافى ، وقد أقبل على الحسين بن مردويه الفارسي ، يشرح له ترجمة المدخل إلى كتاب سيبويه من تصنيفه ، فقال له : علق عليه . واصرف همتك إليه ، فإنك لا تدركه إلا بتعب الحواس ، ولا تتصوره إلا باعتزال الناس .

فقال (أي ابن مردويه) . أيّد الله القاضى - أنا مؤثر ذلك ، ولكن اختلاف الأمر، وقُصور الحال يحول بينى وبين ما أريده ، فقال له : ألك عيال ؟ قال . لا قال عليك ديون ؟ قال · دريهمات .قال فأنت ريّح القلب ، حسن الحال ، ناعم البال ، اشتغل بالدرس والمذاكرة ، والسؤاا، والمناظرة واحمد الله تعالى على خفة الحاذ (قلة المال والعيال ) وحسن الحال وأنشده .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٤٧ . ١٤٨ .

إذا لم يُكن للمسرء مسالُ ولم يكن وكان له خبر وملح ففيهما وهل هي إلا جوعة إنْ سَدْدَتها

له طُرقٌ يسعى بهنَّ الولائدُ لهُ بُلغه أُ حستى تجئَ الموائدُ فكلُّ طعامٍ بين جنبيكَ واحددُ

7- " قال أبو حيان وكان أبو سعيد يفتى (١) على مذهب أبى حنيفة وينصره فجرى حديث تحليل النبيذ عنده ، فقال له بعض الخراسانيين أيها الشيخ دعنا من حديث أبى حنيفة وقول الشافعى . ما ترى فى شرب النبيذ والقدر الذى لا يسكر ويسكر وفقال . أما المذهب فمعروف لا عدول عنه ، وأما الذى يقتضيه الرأى ، ويوجبه العقل ويلزم من حيث الاحتياط ، والأخذ بالأحسن والأولى فتركه والعدول عنه ( أى ترك النبيذ والابتعاد ) عنه .

وقال له . بنّ لنا - عاماك الله - فقال . اعلم أنه لو كان المسكر حلالا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكان على العاقل رفضه وترك بحّجة العقل والاستحسال ، عان شاربه محمول على معرة ، مدفوع إلى كل بليّة ، مذموم عثد كل ذي عقل ومروءة . " فقال الرجل . " والله إن قولك ووصفك له أعلق بالقلب من كل كلام واضح ، وبرهان لائح ، وهجة وأثر ، وقول وخبر .

فقال له لولا ذهاب الوقت لا عوض له لا ستدالت لكل خصلة ذكرتها ولفظة أوردتها بأية من كتاب الله ، أو خبر مأثورعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قلت : إنَّ الألفاظ مستقة من ذاك ، مستنبطة منه ، ولكن الأمر في هذا أظهر وأشهر ، من أن يبين ويوضح ، ولأبي حنيفة مسائل لا أرتضيها له ، وقد خالفه فيها أعيان أصحابه ، والناقلة لمذهبه ، ولكن لكل أريب هفوة ، ولكل جواد كبوة ، والكلام إذا كثر لا يخلو من الخطأ ، والقول إذا تتابع لا يعرى من تناقض ، والله المعين على أمر الدنيا والدين " .

٧- وفي أخر كتابه ( أبو حيان التوحيدي ) يقول الدكتور الحوفي :

" وبعد فقد اتهم أبو حيان بالزندقة زورا ، ورأينا أنَّ تعبده وتصوفه ، وأدعيته وما بقى من مؤلفًاته كفيلٌ بدحض هذه التهمة ، وكذلك اتُهم بالوضع والاختلاق ، ورأينا أنه أمين فيما نقل ، وفيما روى ، وفيما وصع ، وإذنْ فهو برئ من هذه التهمة

الرجع السابق من ١٤٨ - ١٥٠ .

• أيضًا ، ولم يكن الغرض من الحملات على الرجل إلا الغضُّ من شأنه ، والتنفير من قراءة أدبه ، والإعجاب به ، لأسباب شتى بسطناها .

لكن الحقيقة تأبى إلا أن تشرق ، فتمحو ظلمات التحامل ، والتجنى والإغفال ، فإذا ابو حيان جديدر بأن يحتل مكانه في الصدارة بين كبار الأدباء والعلماء .

# جزء من الرسالة السلفية التي أتهم أبوحيان بوضعها:

لعلَّ الذين ذهبوا إلى أن الرسالة موضوعة ردًا على الرافضة نظروا إلى أن الفكرة العامة للرسالة هي الرد علي من قالوا بأن عليًا أحق بالخلافة من أبي بكر ، فأثبتوا بهذه الرسالة أحقية أبى بكر بها

كقول أبى بكر (مضاطبا عليا) « لئن كان عرَّض لك (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ، فلم يكن مُعرضاً عن غيرك ، وإن قال فيك فما سكت عن سواك ، وإن تلجلج فى نفسك سيئٌ فهُلمَّ فالحكم مَرْضى ، والصواب مسموع ، والحق مطاع . ولقد نُقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ، وهو عن هذه العصابة راض ، وعليها حذر ، يسره ما يسرها ، ويسوؤه ما ساءها .... أما تعلم أنه لم يَدع أحدًا من أقاربه وسنجرائه (أصدقائه) إلا أبانه بفضيلة ، وخصه بعرية ، وأفرده بحالة ... وبعد فهذه المهاجرون والانصار عندك ومعك فى بقعة واحدة ، ودار جامعة ، إن استقالونى لك ، وأشاروا عندى بك ، فأنا واضع يدى في يدك ، وسائر إلى رأيهم فيك ، وإن تكن الأخرى فادخل فيما دخل فيه المسلمون، وكن العون على مصالحهم ، والفاتح والمدور بريئة من الغلّ ، ونلقى الله تعالى بقلوب سليمة من الضّغن » .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٣٦.

# دفاع عن أبى حيّان التوحيدى :

لعل الاختلاف حول بعض التخصيات التاريخية يجعلها (۱) مثار الاهتمام ، ويدفع الباحثين دفعاً لتحليلها وإبداء الآراء فيها ، وأبو حيان التوحيدى أحد هؤلاء الرجال الذين اختُلف في توصيفهم وتُنوزع القولُ فيهم ، وأقصد بهذا تلك المقدمة أو ذلك التصدير لكتاب أبي حيان (الإرشادات الإلهية) بقلم الدكتور عبد الرحمن بدوى ، فقد كتب تحت عنوان : (أديب وجودى في القرن الرابع الهجرى) وأدهشنى هذا العنوان ، قبل أن اقرأ المقال ، وها أنذا سأعرض أهم ماجاء فيه قبل أن أتصدى لتحليله والرد عليه ، دون تحامل أو انفعال .

قال الكاتب « الكتابة ضرب من الصلاة – هكذا قال أفرنتس كافكا ، وإن بين هذا الألماني المسلول المسريد في دنيا اللامعقول ، وبين صاحبنا العربي الفريب في وطنه الشابه (على وزن مشابك) وأي مسابه . كلاغما تهاوت عليه الكوارث والأحزان من كل جانب ، و ان له على إرهاف الصحاسة ، أو نصاعة الذّهن ، وعمق الانفعال ما يجعله يستمد من هذه الويلات غذاء لروحه ومادة لتفكيره ، فأجهز على خلايا نفسه بمبضع التشريح الباطن حتى قضى على ذاته بذاته ، فقال كافكا عن نفسه ( أنا منْ حَجَر ، بلْ أنا حجر لقبر نفسي ) لا منفذ فيه للشك أو للإيمان ، الحبّ وللنفور ، للشجاعة أوللقلق ، على وجه التخصيص أو وجه التعميم ، كلاً بل ثمّ أملٌ واحد غامض يحيا لكنّه من نوع شواهد القُبور » .

وإنّه ليدهش هو نفسه من هذا التحطيم المنظم لنفسه خلال سنين ، وكأنه أسد يتقدم ببطء نحو الانقضاض عليه، وهو يشاهد روحه تفضل هذا كله ، مغتبطة بانتصاراتها على نفسها فلماذا لا يتبارك أيضا في هذا الاحتفال : الاحتفال بعيد قضاء ذاته على ذاته ، ويخيّل إلى نفسه أنه صار كالجيفة ، أو كالذبيح وأن هناك غربانا سريّة مستورة ترنق حوله . . وصاحبنا العربي (أي التوحيد ي) يصف نفسه وأطوارها فيقول أمّا حالى فسيئّة كيفما فلّبتَها ، لأنّ الدنيا لم تواتني لأكونَ من الخائضين فيها أمّا حالى فسيئّة كيفما فلّبتَها ، لأنّ الدنيا لم تواتني لأكونَ من وباطني فما أشد اشتباههما ، لأني في أحدهما متلّطخ تلطّخا لا يقربني من أجله أحد، وأمّا سري وعلانيتي فممقوتان بعين الحق لخلوهما من علامات الصدق ، ودُنّوهما من عوائق الرق ، وأما سكوني وحركتي فافتان محيطتان بي ، لأني لا أجد في أحدهما

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

حلاوة النجوى ، ولا أعرى فى الآخر من مرارة الشكوى ، وأمَّا انتباهى ورقدتى فما أفرِّق بينهما إلاَّ بالوهم دون الإرادة ، ولا أجمع بينهما إلاَّ بالوهم دون الإرادة ، وأمَّا قرارى واضطرابى فقد ارتهننى الاضطراب حتَّى لم يدْع فيَّ فضلاً للقرار ، وغالب، ظنِّى أنِّى قد علقت به لانه لا طمع لى فى الفكاك ولا انتظار عندي للانفكاك ، وأمَّا يقينى وارتيابى ، فلى يقينُ ولكنْ فى درْكِ الشَّقاء ، فمن يكون يقينُه هكذا كيف يكون خبره عند الارتياب » .

ثم يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى « وليس هذا منهما لمجرّد الاستمتاع بالتغنّى بالألم إرضاء لنزعة أدبيّة ، أو هاتف رومنتيكى بل كان فى حياة كُلٍ ما يعدو إلى هذه المرارة فى الشكوى ، يواكب هذا عرامة إحساس وينفذ من الظاهر إلى الباطن فلا يتّخذ من الأحداث إلاّ رموزا وعلامات على الجوهر الباطن فى أعماق الوجود كله ، فالألم الذى يحياه فى لحظة هو ألم مرفوع إلى أس السرمدية ، والانفعال الذى ينطبع في نفسه من موضوع محدود سرعان ما يُفتح على الوجود الواسع بأشره ، وهذا ما يميز الأديب الوجودي الحق ، فكأين من حدث تافه عند الناس يصبح لديهم حدث الأحداث لا لمبالغة فى تقديرهم ، أو إفراط فى التخيل الجامح ، ولكن لأنهم يقولون مع جيته كل حادث رمز ، فما بالك وقد لقوا فى دنياهم عنتاً ليس بالهين .

فكافكا ينتسب إلى شعب مستأصل شارد ،عليه اللعنة والنقمة ، أينما حلَّ وحينما سار ، وإن ادَّعى أنَّه ( شعب الله المختار ) (أ) ، إلاَّ أن يكون مختاراً للشقاء وإشاعة الشر بين الناس ، وإهدار القيم النبيلة عند الآخرين ، وصاحبنا لا نعرف له أصلاً إنَّما هو من أولئك الموالى الذين اختلطت فيهم الدماء والعناصر فكوَّنت مركَّباً غريباً ، على أنَّه يشعر بواسجة قربى مع الغرباء والأقاقين حتي لو كان لا يخالط إلاَّ « الغُرباء والمجتدين الأوفياء الأردياء » وما هذا إلاَّ لشعوره بأنَّه واحد منهم ، إذْ كان يرتد إليهم مهما زجره عنهم زاجر من كبار القوم على أنَّ الأرجح أن يكون فارسى الأصل ، مع احتمال دخول أجناس أخرى ، وبالجملة فهو آرى في غالب الظن ، ولاسك أنه كان يشعر بالذَّحل العنصرى الذي كان بالغا أشده في عهده ، أعنى القرن الرابع الهجري يشعر بالذَّحل العنصرى الذي كان بالغا أشده في عهده ، أعنى القرن الرابع الهجري خصوصا ، وقد بدأ عنصره ينتصر ، بل ويستقل بدويلات لا تكاد تربطها بمركز الخلافة إلاَّ أو هي الروابط ، ومن هنا كانت عناية كليهما بأمر الشعوبيَّة ، وما ذلك إلاً لم يعانيه من تجربة أو شعور أليم يبلغ حد المأساة لأنه شعور عنصر بأمره . ( فكلاهما يسير على قاعدة ) : الابن الضائع يولع بالضائعة والنافلة والفضول » .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق .

ثم تحدّث الكاتب عن نشاة كل من أفرنتس كافكا وهنريش هينه وتأثير التربية الجافة على حياتهما وعلى كتاباتهما ، وأورد عبارة سارتر · إن الناجحين فى الحياة هم الذين يتبعون طريق الأنذال أو الغشاشة ، ولا نريد ان نستطرد معه فيما تناوله عن الفلسفة الوجودية فى العالم الغربى وإيراده لروايات كافكا ، وأنّها كانت انعكاسا لحياته المكبوتة ثم يقول «ويلور لنا أن حظ صاحبنا العربى لم يكن خيرا من حظ الألماني ، ونقول يلوح ، لأننا ليس لدينا وثيقة واحدة تبين لنا هذه الناحية ولكن نستخلصها من صمته ، فالصمت أبلغ من التصريح إذا ذكر نسبه فكان يمنعه الحياء من ذكرهم » .

والعجب العُجاب، في قوله: «إنهَّما (أي التوحيدي وكافكا) التقيا في النهاية واتفقا على أن عالم الإنسان عو عالم الحطيئة، والخطيئة هي الشعور بالتضاؤل في إمكان الوجود، وأنه عالم القهر» وذكر أصحاب الروايات التنهيرة من غرب أوروبا وروسيا كمثل كيركجورد ودوستويفسكي، وإلى هذا الحد من كلام الدكتور بدوى نتوقف.

## الرد على مأ جاء في هذه القدمة:

- أولا أنه لمن العجب بل إنّه من أغرب ما يتوقعه القارئ (١) ، أن يجد مقدَّمة لكتاب «الاشارات الإلهية » تحت عنوان أديب وجودى فى القرن الرابع الهجرى ، ونتساءل: ما هى الوجودية ؟ وهل هى مذهب أم خيال أدبى لا يتعارض مع العقائد ؟ وهل يجوز لنا أن نطلق المسمَّيات الحديثة أو المستحدثة فى عصرنا هذا على وضع ما لعصر بعيد الغور ، ظانيِّن انطباق الوضعين فى كلا العصرين؟
- ثانياً ما معنى الإشارات الإلهية ؟ أليست هي النظرات التأملُية التي تأخذ ذهن المتأملً إلى الحقيقة الريانية . كما بقول الشاعر .
- وفى كل تسسيئ له أيسة تدل على أنه الواحسد فهل هناك أديب وجودي يعرف هذه التجليات الإلهية ، التي يمن الله بها على من يصطفيه من عباده لمناجاته .
- ثالثاً . هل الشكوى من الفاقة ، والتبرم من شظف العيش ، وشعور الإنسان بالحرمان يؤدى إلى تبنّى مذهب اليأس من رحصة الله . هل اختبار الله لعباده في المال

والجاه والولد وتحمل المشاق في سبيل الدعوي يؤدّي بهم إلى القنوط من رحمة الله . وما معني قول الله تعالى "حتى إذا استيأس الرسل (١) وظنوا أنّهم قد كُذبوا جاءُهم نصرنا " .

رابعا: هل يفهم من مقال الدكتور أن مذهب الوجودية ليس وليد اليوم؟ أى لم ينشأ في أوروبا في القرن العشرين وإنما هو قد نشأ في أرض إسلامية في القرن العاشر الميلادي على يد أبى حيان التوحيدي والسهرورودي.

خامسا: يقول الكاتب " ... فالألم الذي يحياه (أي الأديب) في لحظة هو مرفوع إلى أس السرمدية ، والانفعال الذي ينطبع في نفسه (١) من موضوع محدود ، سرعان ما يُفتح على الوجود الواسع بأسره ، وهذا ما يميّز الأديب الوجودي الحق " . وهو كلام فيه تقعيد " للكاتب الوجودي ، فإذا صح هذا الكلام بالنسبة لأفرنتس كافكا ، فهل يصح أن يقال لأديب إسلامي كالتوحيدي ، هل استشعاره الألم ، وشكواه مما ألم "به من فاقة وحرمان ، ومصاحبته المتصوّفة الفقراء يعنى أن هذا رمز وعلامة على جوهر هذا الشقاء داخل الوجود بأسره ؟

سادسا: إذا صحت هذه الفلسفة لمجتمع غربى تنمو فيه روح الانهزامية نتيجة للقنوط وعدم الثقة او الإيمان بأن لهذا الوجود خالقاً ومدبِّراً يبدِّل ولا يتبدل ، هل إذا صحت هذه الفلسفة بالنسبة لذلك المجتمع تصح بالتالى على المجتمع الإسلامي في القرن الرابع الهجرى ؟ هل انقصمت عراه عن الإسلام الحقيقي وما فيه من حقائق الإيمان ؟ .

سابعا: إذا حلَّنا كلام أفرنتس كافكا وقارنًاه بكلام التوحيدى سنجد الإثنين على النقيض من بعضهما بعضاً، فالأول يقول. أنا من حجر بل أنا حجر لقبر نفسى، أى وصلت إلى حالة عدم الشعور بنفسى أو بمن حولى فأنا حجر لا منفذ فيه للشك أو للإيمان أى وصلت إلى الحد الذى لا يعرف التلك ولا الإيمان، أو الحب أو النفور .. وهذا الكلام هو الذى انبنت عليه فلسفة الوجودية .

أما كلام النوحيدى ، فهو أجوبة عن أسئلة وجَّهها إليه صديق له شعر بما آل اليه حاله من فافة وحرمان ، عقب رجوعه من منتجعه ، واهن النفس بلا طائل

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي من ص ١ إلى ١٨ .

من دينار أودرهم ، فيقول له · أخبرنى عن حالك الآن وعن ظاهرك وباطنك ، وعن سرك وعلانيتك ، وعن سكونك وجركتك ، وكيف أنت في يقظتك ورقدتك ، وما حالك في حلّك وترحالك ، فلنستمع إلى أجوبته عن هذه الأسئلة

« أمَّا حالى فسيئة كيفما قلَّبتها » والسبب (١) فى ذلكِ أنه لم يحظ بشئ مما كان يأمله فى هذه الحياة الدنيا ، وليس هو من الأتقياء - كما يقول - الذين يفضلُون الآخرة على الدنيا فيرضون بالقليل .

وأما ظاهرى وباطنى فما أشد اشتباههما لأنى فى أحدهما متلطخ تلطخا لا يقربنى من أجله أحد « أى ظاهرى الجرى وراء متاع الدنيا الذى جعل الناس تنفر منى « وفى الأخر متبذخ تبذخا لا يهتدى الى رشد «أى باطنى ليس عميقا وإنما هو لما عمر للعيان عبيد. عن الهداية الحقة » .

« وأما ، رى وعلانييتى مممقوتان بعين الحق ، لخلوهما من علامات الصدق، ودنوهما من عوائق الرق » أى أعمالى فى السر والعلن يبغضهما الله تعالى ، فالحالبان مقوتان بعين الحق ، لأنى فى حالتى السر والعلن أتظاهر بالفضيلة ، وفي كلتا الحالتين ألقى بنفسى عى قيود الرق وهي أوضار الحياة الدنيا .

" وأما سكونى وحركتى فأفتان محيطتان بى ، لأني لا أجد فى أحدهما حلاوة النجوى ، ولا أعرى فى الأخر من مرارة الشكوى ، أى مُقامي وتنقلى كلاهما أفتان لى ، لأنى إذا خلوت بنفسى فى الحالة الأولى لا أجد حلاوة النجوى ، وفى حالة تنقلى أجدنى عربانا مُنتقدا لتزلفى للأخرين .

" وأما التباهي ورقدتي فلا أفرق بينهما إلا بالاسم " أي لا أعرف اليقظة من المنام في كلتا الحالتين .

" وأما قرارى واضطرابى " أى استقرارى وسفرى ، وهما مرادفان للسكون والحركة اللذين اشرنا إليهما ، ويذكر أنه تعوّد على الاضطراب أى السفر ، والاستقرار لا يحقق ما يريد .

" وأما يقينى وارتيابى ، على يقين ، ولكن فى درن الشّقاء ، فمن يكون يقينه هكذا كيف يكون خبره عن الارتياب " أى إذا سئالتنى عن اليقين أو الإيمان ، فأنا مؤمن ولدى يقين ، ولكن مآلى إلى الشقاء ، وكما هو الحال فى الدنيا ، وإذا كان هذا هو ردى بالنسبة لليقين ، فهل ثُمة ارتياب مع هذا اليقين .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

وبعد تحليلنا لكلا القولين فليس لنا تعليق بعد ذلك (١) إلاَّ أن نقول . إننا يمكننا أن نصنتُف أبا حيان التوبحيدى في طبقة المُكدِّين الظرفاء من الكتاب لا في طبقة الوجوديين . ( وأقصد بالظرفاء الساخرين من أنفسهم لما يلقونه من متاعب وألام) .

ثامنا . ذكر الكاتبُ أنَّ الأديبين يستشعران العنصريَّة ، فإذا صحَّ هذا بالنسبة لكافكا اليهودي الذي تعرَّض للتمييز العنصري ، في ألمانيا النازية فهل يصحُ هذا بالنسبة للتوحيدي الذي لم يتفق المؤرِّخون على نسبِه ، والذي لم يستشعر التفرقة العنصرية ، في أيّة كتابة من كتاباته ، وإذا كان الكاتب يرجِّح الرأي القائل بأنه فارسي – مع أنّه يشير إليه بصاحبنا العربي – وفي ذات الوقت يؤكد غلبة العنصر الفارسي في عصره ، فكيف بالله يكون حال أبي حيان من الجُهد والفاقة إلى هذا الحدِّ وهو من بني ساسان الحكام أنئذ كما حكى الكاتب؟

تاسعا فل وُجَد الكاتبُ مناداة بالشعوبية في أدب أبي حيان بل لو أنه قرأ أدبه بإمعان لوجد كيف تصدّى المنادين بها كالجيهاني وما أورده من كلام أبي حامد المروروذي (٢) في تبكيت عقائد الفرس القديمة واعتزازهم بأصولهم وليست الشعوبية مرادفة العنصرية فالعنصرية اصطلاح حديت للأسس التي ينادي بها دعاة التمييز بين الناس عموماً وأمّا العبارة التي أوردها الكاتب واصفاً بها حال التوحيدي بأنه لا يخالط " إلاّ الغرباء (٢) والمُجتّدين الأدنياء الأردياء " فهذه العبارة وردت على لسان صديقه أبي الوفاء المهندس وهو يعدد فضائله عليه بأنه هيَّاه لمجالسة الوزير ابن سعدان ، بعد أن كان في حالة مرزية، وهذه الحالة ألجأه إليها الفقر والحرمان ، فليست هذه فلسفته في الحياة لتقعيد المذهب الوجودي كما زعم الكاتب .

عاشرا: وأخطر ما فى كلام الكاتب قوله عن التوحيدى وكافكا " أنَّهما التقيا فى النهاية واتفقا على أن عالم الإنسان هو عالم الخطيئة ، والخطيئة هى السعور بالتضاؤل فى إمكان الوجود وأنه عالم القهر ". وهذا الكلام إنِّ دل على سيئ فإنَّما يدل على أن التوحيدى - كما زعم الكاتب - يؤمن بالتعاليم المسيحية المبتدعة التي

<sup>(</sup>١) الرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة لأسى حيان جـ/١ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ص ٧ .

تقول . إن الإنسان عليه أن يتحمل خطيئة أدم الذى خدعه إبليس وأخرجه من الجنة إلى عالم البؤس والآلام .

وأخيرا سأرد على الدكتور عبد الرحمن بدوى وعلَى من شكَّك فى عقيدة أبى حيان التوحيدى بهذه القصيدة: (ولا تعنى أننى أبكّت أحداً أو أننى عجزت عن الايفاء فى الردِّ عليه نثرا):

أبو حيان لم يك بالوجودى حنيفاً مُسلماً قد كان حقًا من التوحيد مشتق سناه في المن أورى زناد الفكر دوما في المن في المن أوا الإشارات اللواتى أما قرأوا الإشارات اللواتى ولك مقابسات قد وعاها ورغم الفقر أولى العلم ذهنا وذلكم المديل على حجاه وذلكم الدليل على حجاه ولم يسلك سوى النجوى طريقا وإن أبدى التبرم والتجافي ولكن أقعدته عن المعالى ولكن أقعدته عن المعالى

ولا مستنصراً أو باليهودي ولم يتعد أعتاب الحدود فأني أن يسير إلى الجدود وأوغل في المجاهل والصعود بترك عقيدة الأب والجدود يشبتن العقيدة في الله على الجمود على الإيمان ليس على الجمود عن الدنيا بإشهاد الشهود في الدنيا برباب النهود في الديل على المحود في الديل على المحود في الديل على المحود في الديل على المحود في الديل المنهود في الديل المناف المن

~~~~

## • إحراقه كتبه تبرها من حياته البائسة ،

إنَّ المعاناة والألم اللذين عايشهما أبو حيان التوحيدى طيلة حياته البائسة ، ودفعاه في آخر أيَّامه أن يحرق كُتبه ، في غمرة من النقمة والألم والياس (١) والوسواس ، وقد أرسل في عام أربعمائة هجرى رسالة إلى القاضي أبى سهل على بن محمد ردا على رسالة القاضى التي عذله فيها على فعلته ، وعرَّفه قبح ما ارتكب من خطأ ، وقد ذكر أبو حيان في أثناء رده على رسالة القاضى أسباب إقدامه على إحراق كتبه .

وقبل أن نورد رسالته تلك التي ذكرها ياقوت ونناقشه فيها ، نذكر نبذة أو مثالاً يدلُّ على مدى الفاقة والحرمان اللذين عاناهما هو ومن عاش مثلًه فى ذلك العصر ، لنؤكِّد أن البؤس كان السِّمة الغالبة على العلماء والمفكرين فى ذلك العصر ، وربما كان أبو حيان أحسن حالاً من غيره لأنه قد أتيحت له فرصة مجالسة بعض الوزراء فى ذلك الوقت وإنعامهم عليه بما يحتاج .

## مثال للبؤس والفاقة والحرمان عند أدباء ذلك العصرن

قال أبو حيان في مقدمة كتابه (الصداقة والصديق) « ومن العجيب (٢) والبديع أنّا كتبنا هذه الجروف على ما في النفس من الحُرق والأسف والحسرة والغيظ والكمد والومد (الغضب) .. وذاك لعلمك بحالي واطلاعك على دَخْلتي ... لأني فقدت كل مؤنس وصاحب ، ومرافق مشفق ، والله لربّما صليت في الجامع فلا أرى إلى جنبي من يصلى معى ، فإن اتُّفق فبقّال أو عصّار أو نداف أو قصّاب .. فقد أمسيتُ غريب الحال ، غريب الفظ ، غريب النّحلة ، غريب الخلق ، مستأنساً بالوحشة ، قانعا بالوحدة ، معتادا للصمت ، ملازما للحيرة .. »

وذكر في كتابه (المحاضرات) ألوانا من بؤس الأدباء وشكاياتهم ، منها ما أنشده إيًّاه أبوبكر القُومسى الفيلسوف ، ووصفه بأنه كان من الضر والفاقة ومقاساة الشدة والإضافة بمنزلة عظيمة ، ونقل عن أبي بكر (القُومسى) وصفه لنحسه بقوله ما ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان ما بلغ منى ، إنْ قصدت دجلة لأغتسل منها نضب ماؤها ، وإن خرجت إلى القفار لأتيم بالصعيد عاد صلداً أملس ، ثم أنشده قصيدة للعَطَوي ، تصور البؤس والنحس سجّلها أبو حيان .

<sup>(</sup>١) د أحمد محمد الحوفي - أبو حيان التوحيدي حـ/١ ص١١٤ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨٤ ، ٨٥ .

ويعلن أبو حيان في كتابه ( الإمتاع والمؤانسة ) زهده في (١) انعد الأنه شُعل بما هو أهم ألا وهو طلب القوت « على أن الزهد في هذا الشئن قد وضع عنا ، وعن غيرنا مؤونة الخوض فيه ، والتعنِّي به ، والتوُّفر عليه ، وتقديمه على ما هو أهم منه ، أعبى طلب القوت الذي ليس إليه سبيل ، إلاَّ ببيع الدِّين ، وإخلاق المروءة وإراقة ماء إلوجه ، وكدُّ البدن ، ( وتجرُّع الأسبى ومقاساة الحرقة ، ومضِّ الحرمان ) ، والصبر على ألوان وألوان ، والله المستعان » .

فهل فعل هذا أبو حيان بحق ؟ هل باع دينه بدنياه ؟ هل أخلق مروحته وأراق ماء وجهه ؟ لو قبل هذا لما عانى شظف العيس والحرمان ، ولكنه أخلص في التحقيق والتدقيق وإظهار الناس على حقيقتها ، مما ألَّبهم عليه ، فحاربوه في قوته ، وضيَّقوا علىه معيشته .

ومن أسباب ما ألمُّ به من التعاسة والبؤس أنه كان شديد الخوف (٢) ، وضعيف العزيمة ، كثير الهيبة ، ومن هنا ملُّ الوراقة والنسخ ، وتطلع إلى كسب أيسس وأسهل ، ولم يتُّجه إلى الارتزاق من عمل آخر يسعر فيه بالحرية والكرامة ، على كثرة ما مُنى به من تصريح الأمل.

سئله الوزير ابن سعدان " لم لا تُداخل صاحب الديوان ، ولم ترضى لنفسك بهذا اللَّنوس ؟

فقال . أنا رجل حب السلامة غالب على ، والقناعة بالطفيف محبوبة عندى .

فقال الوزير: «كنَّيْتَ عن الكسل بحب السلامة ، وعن الفُسولة بالرضا باليسير » .

لهذا نقول · أين هو من الفقير المعدم الذي لا يستسلم لحياته البائسة وإنَّما يسعى جهده التغلب على بؤسه وشظف عيشه ، أين هو من عروة الصعاليك الذي يقول .(٢)

ذرينى للغنَى أسعى فسإنّى رأيتُ النَّاسَ شعرُهُم الفقيل وأبع المستى له حسب وأهونُهم عليهم وإنْ أمسستى له حسب وخسير ويُق صدي ألندي وتزدريه حليلتً وينهَ ره المسعدل ولكنَّ الغنِّي ربُّ غــــفــورُ

وتلقّى ذا البغني وله جسسلال تَـلـيـلٌ ذنبــــــه والـذنب جــمُّ

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة لأسى حيان حـ/٢ ص ١٤٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٠٤ (جـ/١)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦١ .

ومن العجب العجاب أنَّ أبا حيان كان يستشهد بهذه الأبيات ولكنَّه لم يعمل بما تقتضيه ، لهذا فقد وصل في أخريات أيامه إلى حالة من القنوط والبؤس والآلام المضنَّة دقعته إلى إحراق كتبه .

## رسالة أبى حيان إلى القاضي أبي سهل:

لما أحرق التوحيدى كتبه أرسل إليه القاضى أبو سهل (١) على بن محمد يعذله على فعلته ، يعرفه قبح ما ارتكب ، فرد عليه أبو حيان يعتذر من ذلك فى كتاب طويل حاول فيه تبرير عمله ، وصور فيه أطرافا من حياته ، ورسالته هذه – وإن كان غير محق لتبريراته التي أوردها فيها - تعد فريدة فى إلأدب العربى ، لأنها تصور لنا مدى الضيق واليئس اللذين يصل إليهما الأديب إذا اكتنفه الإغفال والنكران ، وأحاطه البلاء من كل مكان ، فيقدم على أعز شيئ لديه فيحرقه تبرما بالحال التي وصل إليها ، وفى هذه الرسالة يقول : "حرسك الله ايها الشيخ من سوء ظنى بمودتك وطول جفائك ، وأعاذنى من مكافأتك على ذلك ، أجارنا جميعا مما يسود وجه عهد إن رغيناه كنا مستوحشين عن أجله ، وأدام الله نعمته عندك ، وجعلنى على الحالات كلها فداك.

وافاتى كتابك .. الذي وصفت فيه ما نال قلبك ، (٢) والتهب في صدرك من الخبر الذي نُمِّى إليك فيما كان منِّى من إحراق كتبى النفيسة بالنار ، وغسلها بالماء ، فعجبت من انزواء وجه العذر عنك في ذلك (أي أنا في عجب لأنك لم تعنرني) كأنك لم تقرأ قوله جلَّ وعز "كلُّ شيئ مالك إلاَّ وَجْهَهُ ، له الحكمُ وإليه تُرجَعُونَ " وكأنك لم تأبه لقوله تعالى "كلُّ مَنْ عليها فان " وكأنك لم تعلم إنه لا ثبات الشئ من الدنيا ، وإن كان شريف الجوهر ، كريم العنصر ، ما دام مقلَّبا بين الليل والنهار ، معروضا على أحداث الدهر وتعاوير الأيام .

ثم إنى أقول . إن كان - أيدك الله - قد نَفَب خُفّك ما سمعت ، فقد أدمى أظلى (باطن أصبعي) ما فعلت ، فليهن عليك ذلك ، فعا انبريت له ، ولا اجترأت عليه ، حتي استخرت الله عز وجل فيه أياما وليالى ، وحتى أوحى إلى في المنام بما بعث راقد العزم، وأجد فاتر النية ، وأحيا ميت الرأى ، وحث على تنفيذ ما وقع في الروع ، وتريع (تحدر) في الخاطر .

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد محمد الحومي - أبو حيان التوحيدي ص ١١٥ هـ/١ .

<sup>·</sup> ٢٦ - ٢٦ معجم الأدماء جاره ١ - من ١٦ - ٢٦ .

وأنا أجود عليك الآن بالحجة فى ذلك إن طالبت ، أو بالعذر إن استوضحت لتثق فى ما كان منًى ، وتعرف صنع الله تعالى فى تنيه لى ( المراد صنعه لى ) إن العلم حاطك الله – يراد للعمل ، كما أن العمل يراد للنجاة ، فإذا كان العمل يراد للنجاة ، وإذا كان العمل قاصرا على العلم كان العلم كَلاً على العالم ، وأنا أعوذ بالله من علم عاد كَلاً وأورث ذُلاً ، وصار فى رقبة صاحبه غُلاً .

ثم اعلم - علَّمك الله الخير - أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعلانيته ، فأما ما كان علانية فلم أصب من يحرص عليه طالبا .

على أنى جمعت أكثرها للناس ، لطلب المثالة منهم ، ولعقد الرياسة بينهم ، ولمد الجاء عندهم ، فحدرمت ذلك كله ، ولا شك في حسن ما اختاره الله لي ، وناطه بناصيتي ، وربطه بنمرى .

وكرهتُ مع هذا وغيره أن تكون حُجَّة على "لا لى (١) ، مما شحذ العزم على ذلك ، ورفع الحجاب عنه ، أنى فقدت ولدا نجيبا ، وصديقا حبيبا ، وصاحبا قريبا ، وتابعا أديبا ، ورئيسا منيبا (يريد المستحقين لهذه الكتب لا وجود لهم) . فشق على أن أدعها لقوم يتلُّعبون بها ، ويدنسون عرضي إذا نظروا فيها ، ويشمتون بسهوى وغلطي إذا تصفَّحوها ، ويتراعون نقصى وعيبى من أجلها .

فإن قلت ، ولم تُسمّهم بسوء الظنّ ؟ وتقرّع جماعتهم بهذا العيب ؟ فجوابى لك إن عيانى منهم فى الحياة هو الذى يحقق ظنّى بهم بعد المات ، كيف أتركها لأناس جاورتُهم عشرين سنةً فما صحّ لى من أحدهم فداد ولا ظَهَر لي من إنسان منهم حفاظ؟

ولقد اضطررت بينهم ، بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة إلى أكل الخُضر فى الصحراء ، وإلى التكفُّ الفاضح عند الخاصة والعامة ، وإلى بيع الدين ، والمروءة وإلى تعاطى الريّاء بالسمعة والنفاق ، وإلى ما لا يحسن بالحُرِّ أن يرسمه بالقلم ، ويطرح فى قلب صاحبه الأمل .

وأحوال الزمان بادية لعينك ، بارزة بين مسائك وصباجك ، وليس ما قلتُه بخاف عليك ، مع معرفتك وفطنتك ، وشدَّة تتبعك وتفرغك ، وها كان بجب أن ترتاب في صواب ما فعلتُه وأتيتُه ، بما قدمتُه ووصفتُه ، وما أمسكتُ عنه وطويته ، إما هرباً من التطويل ، وأما خوفاً من القال والقيل .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

وبعد فقد أصبحتُ هامةً اليوم أو غد ، فإنى فى عُشْرِ التسعين ، هل لى بعد الكبرة والعجز أملٌ فى حياة لذيذة ، أو رجاء لحال جديدة الستُ من زمرة من قال القائل فيهم: نروح وننف دو كل يوم وليلة وعما قريب لا نروح ولا نغدو(١) وكما قال الآخر

تفّ والله يا سيّدى لولم أتّعظ إلا بمن فقدته من الإخوان والأخدان في هذا الصُّقع من الغرباء والأدباء والأحباء لكفى ، فكيف بمن كانت العين تَقَرُّ بهم ، والنفس تستنير بقربهم.

فقدتُهم بالعراق والحجاز والجبل والرَّى وما إلى هذه المواضع ، وتواتر إلى تعيهم ، فقدتُهم بالعراق والحجاز والجبل والرَّى وما إلى هذه المواضع ، وتواتر إلى تعالى ربُّ الأولين فهل أنا إلاَّ من عنصرهم ؟ وهل لى محيد عن مصيرهم ؟ أسال الله تعالى ربُّ الأولين والآخرين ، أن يجعل اعترافى بما أعرفه موصولا بنزوعى عما أقترفه إنه سميع مجيب.

وبعد فلى فى إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدى بهم ، ويُؤخذ بهديهم ، ويعشى إلى نارهم ، منهم : أبو عمرو بن العلاء ، وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر ، وورع معروف ، دَفَن كتبه فى بطن الأرض ، فلم يوجد لها أثر .

وهذا داود الطائى - وكان من خيار عباد الله زُهداً وفقهاً وعبادة ، ويقال له تاجر الأمة - طرح كتبه فى البحر ، وقال يناجيها نعم الدليل كنت ، والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناءٌ وذهول ، وبلاءٌ وخمول .

وهذا يوسف بن أسباط حمل كتبه إلى غار فى جبل ، وطرحها فيه وسد بابه ، فلما عوتب على ذلك قال : دلّنا العلم فى الأول ثم كاد يضلّنا فى الثانى فهجرناه ...(إلى أن يقول) : وإذا أمعنت النظر ، تيقنت أن لله جل وعزّ فى خلقه أحكاماً لا يعاز عليها ولا يغالب فيها ، لأنه لا يبلغ كنهها ولا ينال غيبها ولا يعرف قابها (قدرها) ولا يقرع بابها.

وهو تعالى أُملَكُ لنواصينا ، وأطلع على أدانينا وأقاصينا ، له الخلق والأمر ، وبيده الكسر والجبر ، وعلينا الصمت والصبر ، إلى أن يوارينا اللحد والقبر ... والسلام .

\_\_\_\_\_\_\_ (١) المرجع السابق .

#### ملخص الرسالة والملاحظات عليها:

بدأ التوحيدى رسالته بالتسليم بأن كل حى مصيره للفناء إلا الخالق سبحانه ، وأنه استخار الله تعالى فى حرق كتبه ، يزعم أنه أوحي إليه فى المنام بما يؤيد رأيه فى إحراقها . وقال " إن العلم – حاطك الله – يراد للعمل ، كما أن العمل يراد للنجاة ، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم ، كان العلم كَلا ( أى عبئا ) على العالم " أى أن علمه الذى أودعه بطون هذه الكتب لم يطبقه عمليا فهو عبء سيتحمل تبعته ، كما أنه لم يجد من يسعى إلى الاستزاده من هذه الكتب ، وقد أجهد نفسه فى كتابتها وإيصالها إلى ذوى الجاه فلم ينل الحظوة عندهم ، وقال . " وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حُجة على " لا لى " ولما كانت هذه الكتب لم تكسبه الوجاهة بين الناس فهل يؤمل منها جزاءً عند الله ، وهو قد ألفها لحياته الدنيا التي خذلته ؟ وجعل أمله فى عفو الله ورحمته لا فى مصنفاته وكتبه .

كذلك لم يجد من يفهم كتبه فى حياته فخاف على إساة فهمها بعد وغاته ، أو أن يتخدها الناس بعد وفاته أساساً للنيل منه ، وبعد أن جاوز الثمانين من عمره فلا أمل فى حياة لذيذة بعد هذا العناء وهذه المكابدة ، أن حسرته على خلانه الذين رحلوا قبله جعله يقطع الأمل فى هذه الحياة الدنيا ، وأن له أسوة بالعلماء الأجلاء الذين أقدموا على مثل ما فعل ، خاصة وقد انتهي وقت المباحة بالعلم واستوجب الأمر أن يطلب من الله حسن الخاتمة .

## ويلاحظ من هذه الأسباب التي قدمها أبو حيان لاحراقه كتبه ما يلي:

- ان الأثر الأدبى هو ملك للإنسانية جمعاء فمتى خرج هذا النتاج إلى الحياة وصاحبه راض عنه فلا ينبغى له أن يهلكه بعد إعادة النظر فيه .
- ۲- الدلیل علی ذلك أن أهم كتبه ما تزال بین أیدینا وتقرأ فی كل مكان وزمان ، فإن
   حرقه النسخ التی كانت معه لم یقض علی حیاة تلك المؤلفات .
- ٣- إن المرء إذا جاوز الثمانين له الحق أن يدير ظهره للحياة الدنيا ، وليس هذا معناه أن يطوى عمله الذي عمله قبل بلوغ هذه السن ، فالسئم من الحياة في تلك السن مفترض خاصة وأنه عاش حياة بائسة ، وزهير يقول .

سنيمن تكاليف الحياة ومَنْ يعِشْ ثمانين حولاً - لا أبالك - يسام.

- إن ارادة الله تعالى شاعت أن تبقى هذه المؤلفات يستفيد منها كل مستفيد كأثر أدبى فريد . أمًّا ما جاء فيها من كشف أسرار وهتك أستار ، وقذف وإيذاء ، ومدح مسرف وهجاء ، فهذا مرده إلى الله تعالى وهو أرحم الراحمين .
- ٥- إن أبا حيان حين أقدم على إحراق هذه الكتب رأى نفسه كالذى يقدم على إهلاك فلذة كبده ولذا استشهد بالآيتين الكريمتين اللتين يُستشهد بهما عند موت كل حبيب وعزيز .

#### لماذا وصلتنا أهم كتبه بعد أن أحرق أغلبها:

لقد وصلنا من كتب أبى حيان التوحيدي كتاب

« الإستاع والمؤانسة » وهو من أهم الكتب التى ألّفها بعد اتصاله بالوزير ابن سعدان وزير صمصام الدولة بن بويه ، فهل كان قد أحرق هذا الكتاب في عام ٠٠٠ه والذى وصلنا هو كتاب آخر ؟ بالتأكيد فإن كتاب الإمتاع والموانسة الذى وصلنا هو ذاته الذى ألّفه التوحيدى ، فإن كان ضمن الكتب التى أحرقها فقد شاء الله تعالى أن تسلم إحدى نسخ هذا الكتاب من الإحراق . وقس على ذلك الكتب الأخرى التى وصلتنا ومنها .

- الاشارات الإلهية وقد حققه الدكتور عبدالرحمن بدوى . وقد اطلعت عليه ، وسبق
   التعقيب على المقدمة التى وضعها المحقق .
- ٢) الهوامل والشوامل(١): وقد طبعت بتحقيق الأستاذين أحمد أمين والسيد أحمد صعقر ، ولنا لقاء مع هذا المؤلف في الجزء التالي إن شاء الله .
- ٣) مثالب الوزيرين: وقد أورده ياقوت الصوى في الجزين الرابع عشر والخامس
   عشر من كتابه معجم الأدباء الذي حققه الدكتور أحمد فؤاد رفاعي ولنا معه أيضا
   لقاء في الجزء التالي إن شاء الله.
- الصداقة والصديق. وقد أورده كاملاً ياقوت الحموى في كتابه معجم الأدباء فى
   الجزين المذكورين، وقد اطلعت على ماكتبه الحموى وما نقله عنه الدكتور أحمد
   محمد الحوفى.

<sup>(</sup>١) لم يذكر هدا الكتاب ضممن المؤلفات التي أوردها باقوت الحموى مسمعية إلى أبي حيان التوحيدي .

هذه الكتب الأربعة مضافا إليها كتاب «الإمتاع والمؤانسة » وهو أهمها جميعاً وفيه خُلاصة فكر أبي حيان وقد حققه الأستاذان د. أحمد أمين والسيد أحمد صقر ، أقول : هذه الكتب الخمسة هي أهم مصادر هذا الكتاب عن أبي حيان التوحيدي ، وهناك مؤلفات أخرى له نقلها إلينا ياقوت الحموى في مؤلفه المشهور (معجم الأدباء) وهي كافية لإثبات جدارة أبي حيان التوحيدي بالبحث والدراسة . ولايغض من شأن هذا المؤلف شيء إذا كنت لم أعتمد في تأليفه على مراجع سواها .



# .. \$ ...

# أبو حيان التوحيدي نماذج من مؤلفاته

تمهيد :

- الهوامل والشواعل
- الإمتاع والمؤانسة
  - عثالب الوزيرين.
- خصائصه الفكرية والفنية
- وموازنته بكتاب عصره .

## أبو حيسان التوحيسدى نماذج من مؤلفاته

#### تمهيد:

تحديثنا في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب عن عصر أبى حيّان السياسي والعلمى والأدبى - كما تحدثنا عن معالم حياته وأخلاقه وثقافته - وصلاته بوزراء عصره وأسلويه الفلسفى الفريد الذي جعله فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة ، وريادته التحليل النفسى للإنسان ، ثم تحدثنا عن الذين طعنوا في عقيدته ورموه بالزندقة وعن الذين برأوه من هذه التهمة ، وتحدثنا أيضا عن اتهامه بالوضع مع أنّه كان أميناً في النقل متحريا الصدق في الرواية ، ثم تعرضنا لن ادّعي بأنه أديب وجودى عاش في القرن الرابع الهجرى فرددنا عليه - بتوفيق الله - رداً مقنعاً ، وأخيرا - نكرنا حادثة إحراقه لكتبه في أواخر حياته ومابدا لنا من ملاحطات عن عذه الواقعة .

وقد أن لذا أن نتحدث بإيجاز عن بعض مؤلّفات التوحيدى - مستعينين بالله تعالى - غنتول . إن مؤلّفات التوحيدى - على مائها من عَطْم انسان - لم يُبق الدهر منها إلا الاقلّ ، ولكنّ ما أبقاه فيه الإفادة والكفاية ، ولو لم يَبقَ من مؤلفاته إلا الإمتاع والمؤانسة لكفى ، وإنّى إنّ كنت في تعرضى لهذه المؤلفات لم أت بجديد عمّا قاله من سبقنى من الأساتذة الأجلاء فإنّما أعرض بغضها مرددًا بعض ما قالوه الذّكرى لأنّ الذكرى تنفع المؤمنين " .

قال الدكتور الحوفى «عرضت لؤلفاته (١) كلها ، وحللت ما سلم من عوادى الدهر ، وذكرت من كل كتاب نماذج ، ثم درست فى تفصيل خصائصه الفكرية والفنية ، ورأيت أن الخصائص لا تتكشَّف على حقيقتها إلاّ بالموازنة المنصفة بينه وبين كتَّاب عصره .

وإذا كان أبو حيان كلفاً بالجاحظ، وتردد في القديم وفي الحديث أنَّه خليفة الجاحظ، كان لابدُّ من الموزنة بينهما .

وفي نهاية الدِّراسة خاتمة سجلت فيها ما هدتني إليه الدِّراسة من جديد» -

هذا ما ذكره الدكتور الحوفى فيما يتعلق بتحليله لمؤلفًات التوحيدى التي أبقى عليها الدهر فيما أبقى ، لكننا لا نستطيع أن نقُوم بهذه المهمّة التي قلم بها وتصدى لها ،

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب أبى حيان التوحيدي للدكتور الحومى .

ولذا فإننّا نردد الحكمة المأثورة أو المثل القائل "رحم الله امرءًا عَرف قدْرَ نفسه ، ونَعِدُ القارئ الكريم بالقيام بعرض ما أمكن عرضه من مؤلفات التوحيدي وهي . الهوامل والشوامل ، ثم الإمتاع والمؤانسة ثم مثالب الوزيرين .

وفي نهاية الكتاب نتحدث عن خصائصه الفكرية والفنية ونعرض موازنة بينه وبين كتًاب عصره ، وخير عبارة نقولها في هذا الصدد هي كلمات العماد الأصبهاني « لا يكتب إنسان كتاباً في يومه ، إلا قال في غده . لو عير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو تُرك هذا لكان أفضل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النَّقص على جُملة البشر ".

أو عبارة الدكتور الحوفى " ولست أزعم أننى - فيما خالفت فيه (١) - صاحب الرأى الصائب ، لأن من المجازفة أن يدَّعى باحث لنفسه كل الصواب ، فإن الدراسات تكشف كل يوم عن جديد ، وتميط الستار عن حقائق كانت مجهولة بالأمس " .

## مؤلفات أبي حيَّان التوحيدي التي أوردها صاحب معجم الأدباء ،

ذكر ياقوتُ في معجمه المؤلَّفات التالية التوحيدي .

١- الهفوات لابن الصابي

٢- الصديق والصداقة (الصداقة والصديق)

٣- الاشارات الإلهية (جزءان)

٤- الإمتاع والمؤانسة ( ثلاثة أجزاء )

ه- المقابسة ( المقابسات )

٦- الزلفة .

٧- الرد على ابن جنى في شعر المتنبي

٨- رياض العارفين .

٩- تقريظ الجاحظ

١٠- ذم الوزيرين ( مثالب الوزيرين )

١١ الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥.

١٢٠- الرسالة البغدادية

١٣- الرسالة في أخبار الصوفية

١٤- الرسالة في الصوفية أيضا.

١٥ - الرسالة في الحنين إلى الأوطان

١٦- البصائر . ( عشر مجلدات ) أو البصائر والذخائر .

١٧- المحاضرات والمناظرات.

#### ولم يذكر ياقوت هذه الكتب:

۱۸- الهوامل والشوامل

١٩- ثمرات العلوم

(١) الحجيج

٢١ - رسالة في العلوم (٢)

وأغلب الظن أن كتاب الحجيج هو كتاب الحج العقلي

۲۲ - رسالة لابي بكر الطالقاني <sup>(۲)</sup>

٢٣- رسالة الحياة <sup>(٤)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ/٢ ص ٨ عن امراء البيان لمحمد كرد على ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨ عن الصداقة والصديق لأبي حيان ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٨ دكرها بروكلمان وقال إنها مخطوط في لندبيرج .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٨ ذكرها بروكلمان وقال إن منها مخطوطا في مكتبة شهيد على .

## الهوامل والشوامل:

سبق الإشارة إلى هذا الكتاب واقتباس نماذج منه تنعلق بسلوك الإنسان الخُلقى (السيكلوجي) والنفسى ( الفسيولوجى ) ، وذلك عند الحديث عن موضوع تحليل أبى حيان للسلوك البشرى والنزوع النفسى ، حيث عرضنا بعض أسئلة فى هذا الموضوع والتي وجَّهها إلى أستاذه أبى على أحمد بن يعقوب بن مُسكويه ( والذي يسميه أبو حيان مسكويه فقط ) . وقد ردَّ عليه ذلك الفيلسوف رداً حكيما مقنعا .

وكتاب (الهوامل والشوامل) أثر فريدٌ في التراث العربي لهذين العلمبن الجليلين، تعرَّضت فيه تساؤلات التوحيدي وأجوبة مسكويه لكافَّة مظاهر الحياة . وهموم الإنسان وتساؤله عن الماضي التليد والمستقبل الرهيب ، وعن أمور غريبة في سلوك الناس .

#### تفسير الهوامل والشوامل:

وقد فسر الأستاذان (١) محقّقا هذا الكتاب (أحمد أمين والسيد أحمد صقر) الهوامل بأنها الإبل المسيّبة لا راعى لها ، وقالا . جعل أبو حيان مسائله التي سأل عنها كأنّها إبل سائمة لاضابط لها . وجعل مسكويه من إجابته عنها رُعاة حفظة يرعونها ويضبطون أمرها ثم يرجعونها .

وبجانب هذا التأويل أجاز الدكتور الحوفى تأويلا آخر قائلا

- أ- من الجائز (٢) أنَّ أبا حيان أراد بها أسئلته المنطلقة الحرة التي تنتجع من يشبعها ، فهى كالإبل المسيبة ، ومن الجائز أن تكون جمعا (للهاملة) من هملت السماء أى دام مطرها في سكون ، المراد إذَنْ الأسئلة المنطلقة المتوالية الموجَّهة إلى ابن مسكويه كأنها المطر النازل المدرار .
- ب أما الشوامل فهى جمع لكلمة شامل أو شاملة من شملهم الأمر إذا عمَّهم ، والمراد إذَنْ الأجوبة الشاملة المحيطة لما في نفس السائل .

## من الذي اختار اسم هذا الكتاب وما طريقته:

هل اسم الهوامل والشوامل من اختيار أبى حيان التوحيدى؟

أم الذى سماه هـو ابن مسكويه ؟ المرجَّع (٢) أن الذى سماه هذا الاسـم هـو أبو حيًّان التوحيدى ، فهو الذى اختار اسم هذا الكتاب ، لأنه كان يبعث بالسؤال

- (١) د. أحمد محمد الحوفى أبو حيان التوحيدي حـ/٢ ص ٢٠
  - (۲) المرجع السابق ص ۲۰
  - (٣) المرجع السابق ص ٢١ .

تلُّقُ السوال إلى ابن مسكويه ، ويأتيه الردُّ فيضعه لفْقَ السوال المتعلِّق به ، أى يتولى تدوين الأسسئلة والأجوبة بخطِّه ، ولذا فمن المنطقى أن يكون هو الذى اختار اسم الهوامل والشوامل .

وطريقة الكتاب - كما ذكرنا آنفا - أسئلة موجهة من أبى حيان إلى مسكويه - وأجوبة من الأخير على السائل ، وقد كان السائل عظيم الثقة بالمسئول ، مؤمناً بعلمه ، وإنْ جرَّحه أحيانا ، قال ردّاً على سؤال ابن سعدان .

«وأمَّا مسكويه ، ففقير (۱) بين أغنياء ، وعيى بين أبيناء ( فُصحاء ) لأنه شاذُ ، وأنا أعطيته في هذه الأيام ( صفو الشرح لا يساغوجي وقاطيغورياس) من تصنيف صديقنا بالرَّى . قال : ومن هو ؟ قلت أبو القاسم الكاتب غلام أبو الحسن العامرى ، وصحَّحه معى وهو الآن لائذ بالخمّار » .

وقال عنه أيضا « وأمًّا مسكويه (٢) فلطيف اللفظ ، رطب الأطراف، رقيق الحواشى، سبهل المأخذ ، قليل السكب ، بطيئ السبك ، مسهور المعاني ، كثير التواني ، شديد التوقي ، ضعيف الترقى ، يرد أكثر مما يصدر ويتطاول جهده ثم يُقصر » .

على أنه كان من الحنكة لو أنه اعتذر عن هذا القول الذي يجرح أستاذه مسكويه ، وهو ذو فضل عليه ، ومن هو مسكويه ؟

شو أبو على أحمد بن يعقوب (٢) بن مسكويه (كما عرفه الدكتور الحوفي) أو هو أبو على أحمد بن محمد مسكويه الخازن (كما عرفه أحمد أمين وأحمد الزين.) (٤) كان عارفا بالفلسفة ، ألف كتاب تهذيب الأخلاق وتجارب الأمم ، وكان قيماً على خزانة كتب ابن العميد ثم قيماً على خزانة كتب عضد الدولة ثم اختص ببهاء الدولة البويهى ، وعظم عنده شائه ومات سنة ٤٢١ ه.

ونصل ما انقطع من الحديث عن ثقة أبى حيان فى أستاذه مسكويه فنقول: سأل أبا حيًّان سائلُ · هل تخرج الشريعة على مقتضى العقل ، وتردُّ بما يأباه: ويخالفها فيه ، ويكرهه ولا يجيزه ؟ كذبح الحيوانات وكإيجاب الدِّية على العاقلة ؟

فأجابه أبو حيان إجابة وافية، ثم أراد أن مد من صواب جوابه ، فسال مسكويه وقال له "وقد جهّزت المسالة إليك ، أنت محر لغريب العلم ومكنون الحكمة ،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة لأبى حيال جـ/١ ص ٣٥

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة جـ/١ ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢) أبو حيان التوحيدي / للدكتور أحمد محمد الحوفي جيه/٢ ص ٢١

<sup>(</sup>٤) الإمتاع والمؤاسنة ص ٣٢ .

فإن تفضلَّت بالجواب وإلاَّ عرضت عليك ما قلت للسائل ، ورويْت ما دار بينى وبين المجادل ، فإن كان سديداً عرفتنيه ، وإنْ كان ضعيفاً نصحتنى فيه ، فالعلم بعيد الساحل ، عميق الغور ، شديد للوج .. " .

فأنظُر أيها القارئ الكريم إلى أخلاق العلماء وتَواضعهم فيما بينهم وهكذا كان علماء ذلك العصر: عصر النور في القرن الرابع الهجرى ، لا نجد فيهم من تأخذه العزَّة بالإثم ، أو يتعالم دون فهم ، اعتداداً برأى أستاذه واحتراماً له ، أو اقتناعاً به ، فهو لم يحذف من كلامه ما فيه مساس به هو أو بذاكرته أو بسؤاله عن أشياء لس لها غناء ، ويؤيد ذلك أن أسلوب مسكويه الذي أثبته أبو حيان جوابا على أسئلته في الهوامل والشوامل هو ذات أسلوبه في كتابه (تهذيب الأخلاق) . ولا تشابه بين أسلوب أبي حيان وأسلوب مسكويه.

## موضوعات كتاب الهوامل والشوامل:

والكتاب من الأسئلة والإجابات عليها بستان حافل بصنوف المعرفة المتنوعة لا جامع لها ولا ضابط . ولهذا عنون أبو حيّان لبعضها وترك الأخر بلا عنوان .

- ١- قفيه مسائل إرادية كقوله "لم سمع مدّح الإنسان (١) لنفسه وحسن مدحه
   لغيره "؟
- ٢ وفيه مسائل اختيارية . وهي مثل الإرادية أي الأمور التي في طاقة الإنسان أن يفعلها أويتركها ، مثل قوله "لم قبع الثناء في الوجه (٢) حتى تواطأوا على تدييفه؟
- ٣- وفيه مسائل نفسانية كقوله ما علّة حضور المذكور عند (انقطاع) (٦) ذكره
   وهو لا يتوقع فيه " ؟
- ٤- ومسائل في مبادئ العادات ، كقوله : " ما مبدأ العادات المختلفة (1) من هذه الأمم المتباعدة ؟ وما هذا الباعث الذي رتب كل قوم في الزي وفي الحلية وفي العبارة والحركة على حدود لا يتعدونها " ؟

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الهوامل والشوامل ص ١٢١ .

٥- ومسائل طبيعية كقوله ما سبب من يدَّعى العلم وهو يعلم أنه لا علم (١) عنده.؟ ٦- ومسائل خُلقية . كقوله لم خُصُّ اللئيم بالحلم وخص (٢) الجواد بالحدة ؟

٧-ومسائل طبيعية وخُلُقية معا . كقوله · ما سبب الصِّيت (٢) لبعضهم بعد موته وأنه يعيش خاملا ، ويشتهر ميتا ؟

٨- ومسائل طبيعية واختيارية معا . كقوله · لم قال الناس (٤) لا خير في الشركة ،

٩- ومسائل لغوية: فقد كان أول سئال وجهه إلى مسكويه (٥) هو التفرقة بين
 كلمات لغوية كالعجلة والسرعة والهزل والمزح والتكلم والنطق والسرور والحبور.

١٠ - ومسائل طبية . كقوله الم صار الصرع من بين الأمراض صعب العلاج (٦) ؟ .

## ملاحظات الدكتور الحوفي على أسئلة أبى حيان:

لاحظ الدكتور الحوفى على أسئلة أبى حيان التوحيدي (٧) الموجهة لأستاذه مسكويه عدة ملاحظات منها:

أولا · بعضها ساقها في جملة قصيرة :مثل:

ما سر النفس الشريفة في إيثار النظافة ؟

ما الفراسة وماذا يراد بها ؟

ما ملتمس النفس في هذا العالم ؟

تأنيا وبعضها مبسوط مفصل ، لأن أبا حيان شقق من السؤال موضوعات ومسائل كقوله في المسألة رقم (٤٩):

ما السبب فى تصافى شخصين لا تشابه بينهما فى الصورة ، ولا تشاكل عندهما فى السبب فى تصافى شخصين لا تشابه بينهما فى الخلقة ولا تجاور بينهما فى الدار ، كواحد من فرغانة وأخر من تاهرت ، هذا طويل قويم وهذا قصير دميم ، .................. وهذا أجود من السحاب إذا سحَّ بودَقٍ، وهذا أبخل من كلب على عرْقٍ إذا ظفر بعقر .

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل ص ٤٢ ،

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٦٩ .

<sup>(3)</sup> الهوامل والشوامل ص <sup>3</sup>7.

<sup>(</sup>٥) الهوامل والشوامل ص ٥

<sup>(</sup>٦) الهوامل والشوامل ص ١١٢

تَالتًا: وأحيانا يفرِّع من السؤال عدة أسطة ، أو يولِّد من الفكر أفكارا، فهو يتعمق في سؤاله تعمُّق من يبتغي الوقوف على العلة التُولي .

وقد شبعُر ابن مسكويه بذلك فطالبه بالرفق، واعتذر بأنه لا يدّعى العلم بكل ما يريد الاجابة عليه ، يتضح ذلك من سؤاله الآتى :

لم تواصى الناس فى جميع اللغات والنّحل ، وسلئر العادات والملّل (١) ، بالزهد فى الدنيا ، والتقلُّل منها ، والرضا بما زجا به الوقت ( يسرّه ) وتيسر مع الحال ؟ ٠

هذا مع شدة الحرص والطلب ، وإفراط الشدة (٢) والكلّب ، وركوب الير والبحو بسبب ربيح قليل ونائل نزر ، حتى أنك لا تجد على أنيمها الا متلفتا إلى قائيها أحرينا ، أو عائما على حاضرها مفتونا ، أو متمنيا لها على المستقبل معنى ، وحتى ألو تصفحت الناس لم تجد الا متحسرا عليها ، أو متحيرا قيها ، أو مسكرا منها ، وأشرفهم عقلا أعظمهم خبلا ، وأشدهم فيها إزهادا (حتًا على الزهد) أشدهم بها انعقادا ، وأكثرهم في بغضها دعوى ، أكثرهم في حبها بلوى .

وهات السبب في ذلك والعلة .

وعلى ذكر السبب والعلة ، فما السبب والعلة وصل الواصل بينهما ؟ إنْ كان واصل ؟ وهل ينوب أحدهما عن الآخر ؟

وإن كانت هناك نيابة أهي في كل مكان ورَسان: ؟ أو في مكان دون مكان ، و ورمان علي و ورمان ؟

وعلى ذكر المكان والزمان ، ما الزمان وما المكان وما وجه التباس أحده الآخر؟ وما وجه التباس أحده الآخر؟ وعلى الوقت والزمان واحد ؟ والدهر الحين واحد ؟

وإن كان كذا فكيف يكون شيئان شيئا ، وإن جات أن يكون شيئان شيئا والميدا فهل يجوز أن يكون شيئان شيئا واحد شيئين اثنين ؟ هذا الله - مما ينشع الريق ، ويضرع الحد ، ويجيش النفس ، ويفضح المدعى ، ويبعث على الاعتراف والتقصير والعجز، ويدل على توحيد من هو محيط بهذه المسرائر والدقائق.... ويبين أن العلم بحر، وفائت الناس أكثر من مدركه ومجهوله أضعاف معلهمه ، وظنه أكثر من يقينه ..... "

## فأجابه مسكويه وصدر أجابته بقوله:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ص ٢٥ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ص ٢٥ – ٢٧

هذه المسئلة موشعّدة بعدة مسائل طبيعية (١) ، وقد جعلتها مسئلة واحدة ، ولعلّ التي صيرتها أذنابا هي أشبه بأن تكون روسا .

وقد عرض لك فيها عارض من العُجب، وسانحُ من التيّه، فخطرت خطران الفنحل ومشيت العرضننة (أن يعترض غيره في السير) .... فلو تركت هذا الغرض للمتكلم على مسائلك.

ارفق بنا أبا حيان - رفق الله بك - وارْخ من خناقنا ، وأسغنا ريقنا ، ودعنا وما نعرفه في أنفسنا من النقص ، فإنه عظيم ، وما بلينا به من الشكوك فإنه كثير ولا تبكّتنا بجهل ماعلمناه وفوت ما أدركناه ..

أما طريقة مسكوبه في الاجابة . فإنها في الأعم الأغلب مفصلة ، وفي قليل منها ايجاز وإيماء ، أو إحالة على معلوم ، أو على جواب سابق (٢) ، وربما يرفض الإجابة كقوله : ذكرت – أيدك الله – مسائل لا تستحق الجواب من أراء العامة ، وجهالات وقعت لهم ، مثل قولهم إذا دخل الذباب في ثياب أحدهم يمرض ، وقولهم .دية نملة تمرة ... وهذه المسائل وأشباهها ، ينبغي أن يُهزأ بها ويتملح بإيرادها على طريق النادرة ، فأما أن تطلب لها أجوبة ، فما أظن عاقلا يعترف بها ، فكيف نجيب عنها ؟ والله يغفر لك ويصلحك .

## أمثلة من الهوامل والشوامل:

#### اتصال النفس بالبدن:

متى تتصل النفس بالبدن ؟ ومتى توجد فيه (7) ؟ أفى حال ما يكون جنينا أم قبلها أم بعدها ؟

#### قال أبو على مسكويه – رحمه الله

إن اتصال النفس بالبدن ، ووجودها فيه ألفاظ متسع فيها ، والأوْلَى أن يقال : ظهور أثر النفس في البدن ، على قدر استعداد البدن وقبوله إيًّاه ، إنما تحرَّزنا من تلك الألفاظ لأنها تُوهم أنَّ لها اتصالاً عرضياً وجسميًّا ، كلا هذين غير مطلق على النفس .

والأشبه إذا عبّرنا عن هذا المعنى أن نقول ·

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٢ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الهوامل والشوامل ص ٣٥٠

إن النفس جوهر بسيط إذا حضر مزاج مستعد لأن يقبل له أثرا ، كان ظهور ذلك الأتر على حسب ذلك الاستعداد ، لنسلم بهذه العبارة من ظن من زعم أن النفس تتقلّب، وتفعل أفعالها على سبيل القصد والاختيار ، أعنى أنها تفعل فى حال ، وتمنع فى أخرى فإن هذا يجلب كثيرا من الشكوك التي لا تليق بخصائص النفس وأفعالها وإذ قد تحققت هذه العبارة ، فنقول إن النطفة التي يكون منها الجنين إذا حصلت فى الرحم الموافق ، كان أول ما يظهر فيه من أثر الطبيعة ما يظهر مثله فى الأشياء المعدنية ، أعني أن الحرارة – اللطيفة تنضجه وتمخضه وتعطيه – إذا امتزج بالماء الذى يوافقه من شهوة الانثى – صورةمركبة كما يكون ذلك فى اللبن إذا مُزج بالأنفحة.

#### إخفاء العمر الحقيقي

لم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص في الخبر ، وأخر يزيد على عمره في الخبر؟

## قال أبو على مسكوبه - رحمه الله

غرض الرجلين جميعا (أعبى من ينقص (٢) ومن يزيد في العمر) غرض واحد وإن اختلفا في المجبر. وربما فعل الرجل الواحد ذلك بحسب زمانين مختلفين ، أو بحسب حالين في زمان واحد وهو من رذائل الأخلاق ، لأنه يوهم بالكذب فضيلة لنفسه ليست فيها ، وسبب هذا الفعل هو محبة النفس ، وذاك أن الإنسان يحب أن يُعتقد فيه من الفضل أكثر مما هو (معروف) ، ويحب أن يُعذر في نقص إن وجد فيه .

وهو إذا كان حدثاً ، وظهرت منه فضيلة أو نقيصة نقص من زمان عمره ، ليعلم غيره أن الفضيلة حصلت له فى زمان قصير ، وأن ذلك لم يكن ليتم له إلا بعناية كثيرة، وحرص شديد ، ونفس كريمة ، وانصراف عن الشهوات .... وإن كانت منه نقيصة عُذر في فعله لقلة الحنكة والدربة ، وانتظر فلاحه ، ورجى تلافيه وإنابته .

وأيضا فإن المكتهل وذا السن الكثير التجربة ممن صحب الزمان ولقى الرجال ، وتصرف فى العلوم .. مهيب فى النفوس جليل فى الصدور .. فإذا بلغ الإنسان من السن ما يحتمل أن يدعى فيه هذه الدعوى ، أو يشبه نفسه بأصحاب هذه المراتب زاد في عمره لتسلم له هذه المرتبة فتعتقد فيه .

فكل واحد من الرجلين أو الرجل الواحد في الزمانين أو الصالتين غايته في الكذب بما ينقص أو يزيد من عمره هي التمويه بالفضل وادعاء رتبة ليست له .

وهذا شر ظاهر ، فمتغاطيه شرير ، وأفاضل الناس لايعتريهم هذا الشر ، لأنهم لايتدنسون بالكذب ، ولا يتكثرون بالباطل .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤١ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل ص ٧٨.

## الولم بالتبثير:

لم صار لبعض الناس (أن) يولع بالتبذير مع علمه بسوء العاقبة ؟ وأخر يولع بالتقتير مع علمه بقبح القالة فيه ؟ وما الفرق بين الرزق والملك كثير الرزق ، وكم من كثير الملك قليل الرزق ، أحمد الله عز وجل .

## قال أبو على مسكويه - رحمه الله

قد تقدم في هذه المسائل كلام في السبب الذي يختار الناس له غعل ما تقبح عاقبته مع علمهم بذلك ، وضربنا فيه المثل بالمريض الذي يعلم أن تناول الغذاء الضار يبطل صحته ، فإنما الغذاء إنما احتيج إليه الصحة ، فيختار الشهوة الحاضرة أخذ الغذاء الضار بسوء مسلكه وضبطه لنفسه ، وانقياده النفس البهيمية ، وعصيانه النفس الناطقة ، ولا وجه لإعادته .

وكذلك قد بينًا مائية الرزق (ماهيته)، والفرق بين اللُّك والرزق ، إذا قرأته ممَّا تقدم: كان جواباً لهذه المسألة .

## الشباب والشيخوخة "

لم لم يرجع الإنسانُ بعد ما شاخ وخرف كهلاً ثم شاباً غريراً (١) ، ثم غلاما صبياً ، ثم طفلا كما نشأ ؟ وعلام يدل هذا النظم ؟ والى أي شيئ يشير هذا الحكم ؟

#### قال أبو على مسكويه - رحمه الله

ليست الشيخوخة والهموم نهاية نشوء الإنسان ، ولا غاية الحركة الطبيعية أعني النامية ، فتروم (أى أنت تحب) - أيدك الله - أن يعود الشيخ في مسالكها إلى المبدأ الذي تحرّك منه ، بل ينبغي أن تعلم أن غاية النشوء والحركة إنما هو عند منتهى الشباب ثم حينئذ يقف ، وذلك زمان الكهل ، ثم ينحّط ، وذلك زمان الشيخوخة ، وذلك أن الحرارة الغريزية التي في الأجسام المركبة من الطبائع الأربع ما دامت في زيادة قوتها ، فهي تنشئ الجسم الذي هي فيه بأن تجتذب إليه الرطوبات الملائمة بدل ما يتحلل منها فتكون غذاء له ، ثم تبقى بقية جذبها فضل القوة فاضلة عن قدر الغذاء الذي عوض من المتحلل فزادتها من مساحة الجسم ومدنّت بها اقطاره فإنا تناهت القوة وقفت فلم تزد في الأقطار شيئنا ، بل غايتها حينئذ أن تحفظ ذلك الجسم أقطاره ومقداره . بأن تغذيه أعنى أن تجتنب من الرطوبات مقدار ما يسرى في الجسم عرضاً عما تحلل بلا زيادة تنصرف إلى التزييد والتعديد .

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل -

ثم إن الحرارة تضعف قليلا ، وتأخذ في النقصان بعد أن تقف وقفة في زمان التكهل ، فيبتديء البدن في النقص ، ويصير الإنسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة الأولى ، فلا يزال الغذاء (١) ينقص عن مقدار الحاجة ، فلا يفي ما يعتاض من الرطوبة بما تحلل منها ، فهو كذلك إلى أن يهرم ، ويبلغ إلى الانحلال الذي هو مقابل التركيب ، الذي بدأ منه وهو الموت الصحيح الطبيعي .

وهذه سبيل كل حركة قهرية ، في أنها تبتدى بتزيد ثم تنتهي إلى غاية ، ثم تقف وقفة ، ثم تنحط ، لما كان مزاج الإنسان وكل مركب من الطبائع المتضادة إنما كان بجامع جمعها ، وقاهر قهرها ، حتى ألفها ، حتى مع تضادها ونفور بعضها من بعض حصارت حركته قهرية ، ومن شأن الحركة القهرية ما ذكرت من أمرها إذا لم يتبعها المقاهر ابتداء بقهر بعد قهر ، فوجب في حركة النشوء ما وجب في كل حركة من جنسها ، ولم يعد الشيخ كهلا ، ثم شابا ، ثم طفلا ، لأن الحركة لم تقع على هذا النظام ، ولا الشيخوخة هي غاية الحركة ، بل هي غاية الضعف ونظير الطفولة .



<sup>(</sup>١) الهواعل والشوامل.

## والإمتاع والمؤانسة:

الإمتاع والمؤانسة أسسهر كتاب لأبي حيان التوحيدي (١) ، ألقَّه خصيصا لأبي عبدالله العارض - هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان - وزير صمام الدولة البويهي فيما بين سنتي ٣٧٣ ، ٣٧٥هـ - ألَّفه بناءً على طلب مشدّد من صديقه (صديق أبي حيان) أبي الوفاء المهندس . وهو كتاب فريد في الأدب العربي ، إذ جمع بين العلم والمتعة الأدبية كما حوى بين دفتيه ألوان المعرفة المختلفة في الفلسفة والأخلاق والتاريخ والأدب - واللغة والدين والإلهيات .

وقد نهج أبو حيان في هذا الكتاب نهج بديع الزمان الهمداني في مقاماته الشهير الاسيما وأنه معاصر له ، وربما تأثر به ، وإذا كانت مقامات البديع قد شقَّت طريقها في دنيا الخيال ، فإن ليالي أبي حيان كانت من وحي الواقع الأدبي والسياسي -

وقد سبق أن سردنا على القارئ الكريم كيف وصل أبو حيان عن طريق صديقه أبو الوفاء المهندس إلى بلاط ابن سعدان ، وأنه طلب منه أولا أن ينسخ له كتاب الحيوان للجاحظ كما فاتحه عن رسالة حدثه بها زيد بن رفاعة حدثت بينه وبين زيد مذا في عام ٢٧١ هـ أي قبل ان يتولى ابن سعدان الوزارة بسنتين ، وهي رسالة في الصداقة والصديق ، وطلب منه الوزير أن يتمها ، وقد أنستهما الأيام نلك المؤلف ، ولم يكمله أبو حيان إلا في عام أربعمائة هجرى (بعد مضى وقت ليس بالقصير على وفاة ابن سعدان) .

أما مؤلَّفه "الإمتاع والمؤانسة " فإنَّه قد حرَّده عقب الانتهاء من منه مناه مؤلَّفه ابن ابن سعدان ، ووافى صديقه أبا الوفاء تباعا بما دار بينه وبين الوزير طيلة سبع وثلاثين ليلة سامره فيها – وكان ذلك كما أسلفنا القول بناء على طلب ذلك الصديق – فقد أبان له أبو الوفاء أنه كان صاحب الفضل عليه فى وصوله إلى مجلس الوزير ، ولذا ألزمه أن يها فيه كتابة بكل عبارة قالها فى حضرة الوزير خلال تلك المدة .

وأكد عليه بأن يتحرَّي الدقة في كتاباته بدون حذف أو إضافة ، وهَ مَعْده بِعُوله ت قد غسلت يدى من عهدك بالأشنان البارقي (٢) (مادة لغسل الأيدى والثياب) وسلوت من قربك بقلب معرض وعزم حَى ، إلا أن تُطلِعني طلْعَ جميع ما تحاورتما وتجانبتما هُدُبَ الحديث عليه ، وتصر فتما في هزله وجده ، وخيره وشره ، وطيّبه وخبيثه ، وباديه

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة ص (و) .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانية لأبي حيان التوحيدي. ص ٦ ، ٧ .

ومكتومه ، حتى .أىنى كنت شاهدا معكما(١) ، رقيباً عليكما ، أو متوسطا بينكما ، ومتى لم تفعل هذا ، فانتظر عقبى استيحاشى منك .... " .

فما كان من أبى حيان إلا أن يلبى هذا الأمر تلبية العبد المطيع لسيده الآمر ، مع أنه كان شديد الخوف على نفسه من عقبى الأمور التي طرقها ابن سعدان والتي قد تُسبّب له إزعاجا شديدا ، إذا ما اطلع عليها من تكلّم عنهم في غيبتهم . فيقول :

"فأول ما أبدؤك به أننى ظننت ظنا لا كيقين (٢) ، أنَّ شيئا مما كنت فيه مع الوزير - أدام الله أيامه ، وقصم أعداءه - ليس مما يهمك ، ولا هو مما يقرع سمعك سماعك له، وحسبت · " أيضا أننى إن بدأت بشئ منه رذَلتنى عليه ، وتنقصتنى به ، وزريت علي فيه، وأنك ربما قلت . لم بدأت بما لم أستألك عنه ، ولم أرخص لك فيه ، هلا كظمت على جرتك (ما يجتره البعير) وطويت بين جبيك ، وما على مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء ، الناظرين في أمور الدهماء ، والمتصفصين لأحوال العامة والخاصة ، لهم أسرار وعيوب ، لا يقف عليهما أقرب الناس إليهم ، وأعز الناس عليهم ، وأنت أيضا فلم تسائني عنه ، فكان في تقديري أنك قد عرفت وصولى في وقت دون وقت ، وأنك قد حصلت أمرى على الخدمة التي ليس للعلم بها فائدة ، ولا في الإعراض عنها فائتة .

وإذْ جرى الأمرعلى غير ما كان فى حسابى ، وتلبّس بظني ، فإنى أهدى ذلك كله بغثاثته وسمانته ، وحلاوته ومرارته ، ورقّته وخثارته ، فى هذا المكان ، ثم أنت أبصر بعد ذلك فى كتمانه وإفشائه ، وحفظه وإضاعته وستره وإشاعته ، والله ما أرى ذلك صعبا إذا وصل إلى مرادك ، ولا كُلفةً شاقة إذا أكسنبتنى مرضاتك » .

وأما عن مجلس ابن سعدان الوزير ، فقد كان مجلسا يجمع بين الفقيه والمنطقى ، والطبيب واللغوى، والشاعر والناثر، والعالم بأمور الدنيا ، والعالم بأمور الدين ، والمسلم والمصرانى ، واليهودى والمجوسى ، فمنهم الفيلسوف ابن مسكويه صاحب (تهذيب الاخلاق) و(تجارب الأمم) وأبو سعد بهرام بن أرد شير ، وابن زرعة الفيلسوف النصراني ، وأبو الخير الحسن بن سوار النصراني المعروف بابن الخمار ، وأبو بكر الفومسى الفيلسوف ، وابن السمح المنطقى ، ويحيى بن عدى النصرانى ، وابن حجاج الشاعر الماجن ، والكاتب أبو عبيد الخطيب ، وابن شاهويه ، وزيد بن رفاعة .

<sup>(</sup>١) أبو حيان التوحيدي - الإمتاع والمؤانسة جا/١ ص ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٢

وكان يباهي بجلسائه ، وبما يدور في جلسانه (۱) من علم وأدب ، لم ترق إليهما مجالس الوزراء والأمراء المعاصرين له والسابقين له مثل : ابن العميد والصاحب بن عبّاد والوزير المهلبّي ، ومن ذلك قوله في وصف جلسائه " والله ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير ، إنهم لأعيان أهل الفضل ، والسادة نوو العقل ، إذا خلا العراق منهم رقن على الحكمة الروية والادب المتهادي (أي ان الحكمة بعد هؤلاء تصير مبهمة إلى حاجة من يجلوها) .

أتظن أن جمع ندماء المهلبي يفوق بواحد من هؤلاء ؟ أو تُقدِّر أنَّ جميع أصحاب ابر العميد يشبهون أقلَّ من فيهم ؟ فقال له أبو حيان: هذا ابن عبَّاد بالرَّى ، وهو ما يعرف ويسمع ، فقال له ابن سعدان ويحك وهل عند ابن عبَّاد إلا أصحاب الجدل الذي يشغبون ويحمقون ويتصايحون ؟ وهو فيما بينهم يصيح ويقول: قال شيخُانا أبو على وأبو هاشم ".

## طريقة كتاب الإمتاع والمؤانسة:

كان ابن سعدان يسأل أبا حيان ، فيجيبه إجابة (٢) وافية شافية ، وأحيانا كان الوزير يتّخذ من الجواب موضوعات لأسئلة أخري يفرّعها " فقد يسأله سؤالا يأتى أثناء إجابته ذكر" لابن عباد أو ابن العميد أو ابى سليمان المنطقى ، فيسأله الوزير عنهم ، وعن رأيه فيهم و، وهكذا يستطرد من باب لباب " وأحيانا يطرح عليه السؤال ويمهله إلى الغد لإعداد الرد ثم يعدّ له شفاهة أو كتابة ، وقد يسمع منه بعض الجواب ويرجئ باقيه إلى أن يكتبه له ويقدّمه مكتوبا .

وكثيرا ما كان يعجب من سرعة بديهة أبى حيانى ، وكثرة حفظه ، وقدرته الفائقة على الإجابة السديدة ، وفي نهاية المسامرة يطلب منه ملحة الوداع عندما يُحس بثِقَلَ رأسه وحاجته إلى النوم .

والكتاب - كما وصفه القفطى - ممتع على الحقيقة (٢) لمن له مشاركة فى فنون العلم ، فإنه خاص كل بحر وغاص كل لُجة، وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: ابتدأ أبو حيان كتابه صوفياً ، وتوسله محدّثا وختمه سائلاً ملحفاً .."

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسسة لابي حيان التوحيدي ، المقدمة ، ص - ، طه

<sup>(</sup>٢) مقدمة الإمناع والمؤانسة ص (م ، ز)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (م)

## مُلحة الوداع في إحدى ليالي أبي حيان:

كان من عادة الوزير ابن سعدان اذا طال الليل ودنا من الفجر أن يطلب من أبى حيان ملحة الوداع ، لإنهاء حديث الليلة على أمل اللقاءِ به في الليلة القابلة ، وعادةً ما تكون ملحة الوداع نادرة لطيفة ، أو أبياتا رقيقة " وأحياتنا (١) يقترح الوزير أن تكونُ ملحة الوداع شعرا بدوياً يشمُّ منه ريح الشيخ والقيصوم ".

ففى نهاية الليلة الثانية يقول

" قال · هذا في الحُسن نهاية ، وقد اكتهل الليل (٢)، وهذا ما يحتاج إلى بدء زمان ، وتفريغ قلب ، وإصغاء جديد ، هات خاتمة المجلس .

قلت له قرأنا يوم الجمعة على أبي عبيد المرزباني لعبد الله بن مصعب

إذا استمتعت منك بلحظ طرفى حَيى نصفى وماتَ عليْكَ نصفى فلو أبصعرتني والليل داج .. ودمعي يستهل من الماقى وانصر فت .

تَلذَّذُ معالتي ويذوب مسمى وعيشى منك مقرون بحتفى وخدًى قد توسط بطن كفي إذاً لرأيت ما بي فوق وصفى

## رؤوس موضوعات بعض ليالي الكتاب:

قسم أبو حيان كتابه إلى أربعين ليلة (٢) في ثلاثة أجزاء فكان يدوِّن تباعاً ما دار الحديث فيه الليلة السابقة ، فيما بينه وبين الوزير على طريقة ( قال لى ، وسائني وقلتُ له ، وأجبتُه ) . وكان الذي يقترح الموضوع غالبا هو الوزير ، وأبو حيان يجيب عما اقترح وربما بدأ المجلس بتساؤل الوزير عن موضوع عابر ، ثم يدلف منه إلى موضوع هام ثم إلى موضوع أهم ، والذي يجعله يستطرد من موضوع إلى آخر هو فضوله وحبه للمعرفة والتزوُّد من علم أبى حيان ، حينما يجيبه عن السؤال الأول ، ويسمع في إجابته ما يثير اهتمامه ، فيسئله مرة أخرى عن شيئ ورد في إجابته الأولى ، وكذلك في الإحابة الثانية وهكذا •

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص (ن)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤١ ،

<sup>(</sup>٣) تمت مساعرة أبى حيان للورير هي سمع وتلاتين ليلة ودوِّنت في أربعين ليلة

وحيث أنَّ المسامرة لا تدور حول موضوع واحد فحسب كل ليلة ، بل إنَّها موضوعات متفرعة ومتشعبة في أكثر من فن ، لهذا فمن الصعب وضع عنوان ، لموضوع معين في كلِّ ليلة ، وحسبنا في هذه العجالة أن نضع أمثلة للموضوعات التي دار النقاش في بعض الليالي بشائها أي إعطاء فكرة موجزة عن موضوع واحد من الموضوعات التي نوقشت في بعض هذه الليالي :

#### والليلة الأولى:

وهى أول ليلة أخبر فيها شيخه (أبا الوفاء المهندس) (١) بوصوله إلى مجلس الوزير فقابله مقابلة حسنة ، وكان أول شيئ ، سأله ، عنه ، أنه فى عجب لقيامه بأمر البيمارستان كما أخبره بذلك أبو الوفاء ، وعرض عليه شيئاً أنبه له من ذلك، هو حضوره المحادثة معه ، والتعرف على أشياء كثيرة تعر بخلده دائما ، ووعده بأن بطرحها عليه فى كل مجلس ، وقدم له نصائح كثيرة حتى ينجح فى هذا الأمر ، فأجابه أبو حيان شاعراً بامتنان الوزير عليه - بل أجابه بالامتئال لكل ما نصحه به طالبا منه أن يأذن له فى كاف المخطابة ، وتاء المواجهة (أى رفع الكلمة فيما بينهما) فأذن له الوزير ، فكان موضوع الليلة الاولى - كما جاء مصادفة - هو ثناء ابى حيان على أريحية وكرم الوزير.

#### و الليلة الثانية :

وكنان الصديث في هذه الليلة عن (٢) أستاذه أبي سليمان المنطقي ، وهو أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني ، أكبر علماء بغداد في عصر أبي حيان في المنطق والحكمة والفلسفة ، كان مجلسه حافلاً بالعلماء والحكماء ، واسع الاطلاع في الفلسفة ، وكان به عور وبرص لم يمنعاه من مجالسة الأمراء والوزراء له ، وهو أكبر شيوخ أبي حيان وفيه يقول البديهي :

أبو سليه مانَ عالمُ فطنُ ما هو في علمه بمنتقص لكنُ تطيّ رتُ عند رؤيته من عَود مودش ومنْ بَرص وبابنه ماثُلُ ما بواليه وهذه قصصّةُ من القصص.

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق من ٢٩، ٣٠، ٣٠٠.

#### • الليلة الثالثة ،

بدأت الليلة بموضوع (١) الرجل الخُراساني الذي رآه أبو حيان ، حينما مرَّ على الجسر في الجانب الشرقي من بغداد ، فرأى ابن بقيَّة الوزير مصلوبًا بينما الذي صلبه مدفون (وهو عضد الدولة) بباطن الأرض ، فقال : لا إله إلا الله ، ما أعجب هذه الدنيا وما أمَّل المفكر في عبرها وغيرها : عَضدُ الدولة تحت الأرض، وعدوُّه (ابن بقية ) فوق الأرض . فقال ابن سعدان . هكذا حدَّثني أبو الوفاء . ولذا استأذْنتُ ( الملك ) في دفنه ( دفن ابن بقية ) .

#### • الليلة الرابعة:

بدأ الوزير هذه الليلة بهذا السؤال (٢) كيف رضاك عن أبى الوفاء ( المهندس ) "
قلت أرضَى رضاً ، بأتم شكر وأحمد ثناء ، أخذ بيدى ، ونظر فى معاشى ،
ونشطنى ، وبشرنى ، ورعى عهدى ، ثم ختم هذا كله بالنّعمة الكبري ( يقصد
مسامرة الوزير ) وقلّدني بها القلادة الحسنى ، وشملنى بهذه الخدمة ، وأذاقنى
حلاوة هذه المزية ، وأوجهنى عن نُظرائى . قال هات شيئا من الغزل ، فأنشدته :
لانا سواءٌ فى الهوكى غير أنّها تَجلّد أحسياناً ومابى تجلّد أ

كلانا سواءٌ في الهوَى غير أنَّها تَجَلَّدُ أحياناً ومابي تجلُّدُ تَحافُ وعيد الكاشحين وإنَّما جُنوني عليها حين أنهي وأبعد

## • الليلة الخامسة :

" قال لى . (٢) ألا تتم ما كناً بدأنا به ( يريد إتمام الحديث الذى بدأه أبو حيان عن ابن عبّاد وعبد العزيز بن يوسف وابنى العميد – أبى الفضل وابنه أبى الفتح) قلت بلّى ، فأما أبو إسحاق ( أبو اسحاق الصابى ) فإنّه أحب الناس للطريقة المستقيمة ، وأمضاهم على المحجّة الوسطى ، وإنما يُنقَم عليه قلّة نصيبه من النحو .. " .

#### ه الليلة السادسة :

"ثم حضرتُه لليلة أخرى (٤) ، فأولَ ما فتَح به المجلس أن قال : أتفضلُ العَربَ على العبجم ، أم العبجَم على العبرب ؟ قلت : الأمم عند العلماء أربعُ : الروم والعرب وفارس والهند ، وثلاث من هؤلاء عجم ، وصعبُ أنْ يُقال . العرب وحدَها

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٥٠ ، ٥١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٧٠ .

أفضل من هؤلاء الثلاثة " وهو حديث مستفيض وممتع لا يستغني عنه محبًّ للاستزادة من المعرفة .

#### والليلة السابعة:

"ولما عُدْتُ إليه (١) في مجلس آخر . قال سمعت صياحك اليوم في الدار مع ابي عبيد ، ففيم كنتما ؟ قلت : كان يَذكُر أنَّ كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالملك ..... والبلاغة زخرفة وحيلة ، وهي شبيهة بالسراب كما أن الأخرى (كتابة الحساب) شبيهة بالماء .... قال (الوزير) : هذه ملحمة منكرة . فما كان من الجواب : قلت ما قام من مجلسه إلا بعد الذلِّ والقماءة ، وهكذا يكون حال من عاب القمر بالكلف. ، والشمس بالكسوف .. " .

## والليلة الثامنة .

" وقال مرَّة آخري: أوْصل (٢) (أرسل) وَهْب بن يعيش الرُّقِّ اليهودي رسالة يقول في عُرضها بعد التقريظ الطويل العريض إنَّ ها هنا طريقاً في إدراك الفلسفة مذللَّة مسلوكة ، مختصرة فسيحة ، ليس على سالكها كدُولا مشقَّة في بلوغ ما يريد من الحكمة ... "إلى أن يصل الحديث إلى المتاظرة التي حدثت بين أبى سعيد السيرافي النحوي ويين أبى البشر متى القُتَّائي المنطقي في مجلس الوزير أبى الفضل بن الفرات وقد أوردناها أنفا-

## والليلة التاسعة:

" وعُدْتُ ليلةً أخرى (٢) فقال (أي الوزير.): فاتحةُ المديث معك (أي أنت تقترح الموضوع) فهات ما عندك. فكان الجواب إنَّ أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة، مؤتلفةٌ في نوع الإنسان ... ".

#### واللبلة العاشرة:

" ولما عدت في الليلة الآخري (٤) ونعمت بهذه الفضيلة ، تفضل وقال . ما في العلم شيئ إلا إذا بُدئ بالكلام فيه أتصل وتسلسل ، حتى لا يوجد له مقطع ولا منفذ ، ثم قرأت عليه نوادر الحيوان ، وغرائب ما كنت سمعته ووجدته ، فزاد عجبا ، وأنا أرويه في هذا المكان جتى يكون تذكرة وفائدة ..."

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٩٧،٩٦ .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ص ۱۰٤ ·

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٤٢ -

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٥٩ ، ١٦٠ -

## ليلة من ليالى الإمتاع والمؤانسة ( الليلة السابعة عشر )

لقد أثار اهتمامي ما دار من نقاش وتحاور (١) في هذه الليلة المستعة ، والذي (شخَّص) هذا الحوار وصوره في تلك الليلة هو أبو حيان التوحيدي ، حينما أدَّى دور كل محاور اشترك في تلك المحاورة الفريدة ، فقد حكى أبو حيان للوزير العارض ما فعله أستاذه أبو سليمان المنطقي من تبكيت لإخوان الصفا: الذين دعوا في رسائلهم إلى مذهب يجمع بين الدين والفلسفة ، ونادوا بأمور كثيرة لا يتسع المجال لإيرادها ، وقد أوضع أبو سليمان مذهبه المنطقى وحدود الفلسفة من الدين ، ولما سبأل الوزير أبا حيان عمًّا إذا كان أحد رجال إخوان الصفاء - ويغنى به أبا سليمان محمد بن معشر البيستي المعروف بالمقدسي - سمع هذه الأفكار قاجابه أنه قد أسمعه ما قاله المنطقى في إخوان الصفا فلم يُعره انتباها ، ولكن الخريري غلام ابن طوارة هيَّجه ودفعه دفعا للنقاش معه عن الفلسفة وإخوان الصفا ، كما شارك في النقاش البخاري أبو العباس - ثم راح أبو حيان يوضح مذهب أبي سليمان المنطقي وسرَّ إعجابه به ، وينتهى هذا الحديث الذي حكاه أبو حيان بأن طلب منه الوزير مُلحة الوَداع . وكانت حكمة لابن المُقفِّع . ونسوق هذا الحديث الطويل الممتثُّ كدليل على قدرة أبي حيان الفائقة على استيعاب أفكار كل الطوائف في عصره ، وقدرته على سرد كل ما قاله كل فريق . على أننا سنورد الحديث بنصبِّه على صورة الحؤَّار لا على طريقة الراوي التي قام يها أبو حيان وذلك لتسهيل استيعايه وفهمه :

قال الوزير (مستحثا أباحيان) حدَّثنى عن شبئ هُو الهم من هذا لى موأخطر على بالى ، إنى لا أزال أسمع من زيد بن رُفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لى (به) ... فعلى هذا ما مذهبه ؟

أبو حيان: لا ينسب إلى شيء (أى زيد بن رفاعة) . ولأ يُعرف برهط، لجيشانه بكلّ شيء ، وغليانه في كل باب ، ولاختلاف ما يبدو من بسطة تبيانه، وسطوته بلسانه، وقد أقام بالبصرة طويلاً وصادف بها جماعة جامعة لأصناف العلم، وأنواع الصناعة (يقصد إخوان الصفا) منهم أبو سليمان محمد بن معشر البيستى ، ويُعرف بالمقدسى، وأبو الحسن على بن هارون الزّنجانى، وأبو أحمد المهرجانى ، والعوفى وغيرهم فصحبهم وخدمهم (٢) ، وكانت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق الحرء ٢ من ص ٢ إلى ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق من ص ٢ إلى ص ٢٤ (الجزء التابي).

هذه العصابة قد تألفت بالعشرة (١) ، وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهبا ، زعموا أنهم قربوا به ( الطريق ) إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته ، وذلك أنهم قالوا مزاعم إخوان الصفا ) : الشريعة قد دنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، ( وذلك ) لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال ، وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة : علميها ، وعمليها ، وأفردوا لها فهرسا وسموها رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء وكتموا أسماءهم وبتوها في الوراقين ، ولقنوها للناس من الآراء الفاسدة التي تضر النفوس ، والعقائد الخبيثة التي تضر أصحابها ، والأفعال المذمومة التي يشقى بها أهلها ، وحشوا هذه الرسائل بالكلم الدينية والأمثال الشرعية والحروف الكلمات) المحتملة والطرق المُوهمة .

فقال الوزير : هل رأيت هذه الرسائل ؟

أبى حيان قلت · قد رأيتُ جملةً منها ، وهى مبثوثة من كل فنِّ نُتفاً بلا إشباع ولا كفاية، وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات وقد غرق الصواب فيها لغلبة الخطأ عليها .

وحملْتُ عدَّةٌ منها إلى شيخنا أبى سليمان المنطقى السجستانى (محمد بن بهرام) وعرضنتها عليه ، ونظر فيها أياماً واختبرها طويلا ، ثم ردَّها علي ثُم قال :

أبو سليمان المنطقى: تعبوا وما أغنوا ، ونصبوا وما أجَدُوا ، وحامُوا وما وردوا ، وغنُّوا وما أطربوا ، ونسجوا فهلهلوا ، ومشطوا ففلفلوا ، ظنوا ما لا يكون وما لا يمكن ولا يستطاع، ظنوا أنهم يمكنهم أن يدسنُّوا الفلسفة – التي هي علم النجوم والأفلاك والمجسنُّطي والمقادير ، وآثار الطبيعة ، والموسيقي التي هي معرفة النغم والإيقاعات والنَّقرات والأوزان ، والمنطق الذي هو اعتبار الأقوال والاضافات والكميات والكيفيات – في الشريعة ، وأن يضمنُّوا الشريعة للفلسفة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ/٢ من ص٢ إلى من ٢٤ .

وهذا مرام ُ دونه حدد ُ ( دفع ومنع ) (١) وقد توفَّر على هذا قبلَ هؤلاء قوم ُ كانوا أحد أنياباً ، وأحضر أسباباً ، وأعظم أقداراً ، وأرفع أخطاراً ، وأوسع قُوى ، وأوثَق عُراً ، فلم يتم لهم ما أرادوا ، ولا بلغوا منه ما أملُوه (١)، وحصلوا على لوثات قبيحة ولطخات فاضخة ، وألقاب موحشة ، وعواقب مخزية وأوزان مثقلة .

فقال له البخارى أبو العباس<sup>(٢)</sup>: ولم ذلك أيها الشيخ ؟

(أبو سليمان المنطقى). قال: إن الشريعة مأخوذة عن الله – عزّ وجلً – بوساطة السفير بينه وبين الخلق عن طريق الوحى ، وباب المناجاة ، وشهادة الآيات ، وظهور المعجزات ، على ما يوجبه العقل تارة ، ويجوزه تارة لمصالح عامة متقنة ، ومراشد تامة مبينة ، وفى أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه ، والغوص فيه ، ولابد للتسليم للداعى إليه ، والمنبه عليه ، وهناك يسقط (لم ) ويبطل (كيف ) ويزول (هلا ) ويذهب (لو) و(ليت) في الريح ، لأن هذ المواد عنها محسومة ، واعتراضات المعترضين عليها مردودة ، وارتياب المرتابين فيها ضار ، وسكون الساكنين إليها نافع، وجملتها مشتملة على الخير ، وتفصيلها موصول بها على حسن التقبل وهي متداولة بين متعلق بظاهر مكشوف ، ومحتج بتأويل معروف ، وناصر باللغة الشائعة ، وحام بالجدل المبين وذاب بالعمل الصالح وضارب للمثل السائر ، وراجع إلى البرهان الواضح ، ومتققه في الحلال والحرام ، ومستند إلى الأثر والخبر المشهورين بين أهل الللة ، وراجع إلى انفاق الأمة . وأساسها على الورع والتقوى ومنتهاها إلى العبادة وطلب الألف .

ليس فيها حديث المنجِّم في تأثيرات الكواكب ، وحركات الأفلاك ومقادير الأجرام ومطالع الطوالع ومغارب الغوارب . ولا حديث تشاؤمها وتيامنها وهُبُوطها وصنعودها ، ونَحْسبها وسنعْدها ، وظهورها واستمرارها ، ورجُوعها واستقامتها وتربيعها وتتليثها ، وتسديسها ، ومقارنتها . ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر في أثارها ، وأشكال الأسطقُسات ، بثبوتها وافتراقها ، وتصريفها في الأقاليم والمعادن والأبدان ، وما يتعلق

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ص ٢ إلي ص ٢٤ ( الجرء القاني )

<sup>(</sup>٢) أحد جماعة إحوان الصفا

بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وما الفاعل(١) وما المنفعل منها ، وكيف تمازُجها وتزاوُجها ، وكيف تنافرها وتسايرها ، وإلى أين تدرى قواها ، وعلى أيِّ سيء يقف منتهاها .

ولا فيها حديثُ المهندس الباحث عن مقادير الأشهاء وتُقطها وخطوطها (١)، وسطوحها وأجسامها وأضلاعها وزواياها ومقاطعها ، وما الكرة ؟ والدائرة ؟ وما المستقيم ؟ وما المنحنى ؟ .

ولا فيها حديث المنطقى الباحث عن مراتب الأقوال ، ومناسب الأسماء والحروف والأفعال وكيف ارتباط بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان ، حتى يصح بزعمه الصدق ويببذ الكذب وصاحب المنطق برى أن الطبيب والمنجم والمهندس وكل من فاه بلفظ وأم غرضا فقراء إليه ومحتاجون إلى ما في يديه . قال : فَعلى هذا كيف يُسوع لإخوان الصفاء أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة تجمع حقائق الفلسفة في طريق الشريعة ؟

( وراح أبو سليمان يوضِّح أن بين إخوان الصفا وبعض المشعوذين صلات)

على أنَّ وراء هذه الطوائف جماعةً أيضاً لهم مآخذ من هذه الأغراض كصاحب العزيمة وصاحب الطلِّسم ، وعابر الرؤيا ، ومدعى السحر ، وصاحب الكيمياء ومستعمل الوهم .

قال: ولو كانت هذه جائزةً وممكنة لكان الله تعالى نبّه عليها ، وكان صاحب الشريعة يقوم شريعته بها ، ويكملها باستعمالها ، ويتلافى نقصتها بهذه الزيادة التى يجدها فى غيرها ، أو يحض المتفلسفين على إيضاحها ( بها ) ويتقدم إليهم بإتمامها ، ويفرض عليهم القيام بكلً ما يذب به عنها حسب طاقتهم فيها ، ولم يفعل ذلك بنفسه ، ولا وكله إلى غيره من خلفائه والقائمين بدينه ، بل نهى عن الخوض عن هذ الأشياء وكره إلى الناس ذكرها وتوعدهم عليها ، وقال : من أتى عرافا أو طارقا ( الذى يطرق الحصى مستخبراً بطلب غيبه الله كفه) فقد حارب الله ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

ومن حارب الله حُرب ، ومن غالبه عُلب (١)، حتى قال (أى أبو سليمان) ولو أنَّ الله حبس عن الناس القَطْر سبع سنين ، ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين ويقولون . مُطرنا بنوْء المَجْدَح ، فهذا كما ترى ، والمجدح الدُّبران .

ثم راح يوِّضح أن اختلاف الأمَّة في الأمور الدينية لم يحوجُها إلى الفلسفة ) .

ثم قال: ولقد اختلفت الأمَّة ضروباً من الاختلاف في الأصول والفروع ، وتنازعوا فيها فنوناً من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكام ، والصلال والحرام والتفسير والتأويل ، والعيان والخبر ، والعادة والاصطلاح (۱) ، فما فرغُوا في شيء من ذلك إلى منجم أو طبيب ، ولا منطقي ولا مهندس ولا موسيقي ، ولا صاحب عزيمة وشعْبَذَة وسحر وكيمياء ، لأنَّ الله تعالى تمَّم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم يُحوْجهُ بعد البيان الوارد بالوحى إلى موضوع بالرأى .

قال: ولم نجد فى هذه الأمَّة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شيء من دينها فكذلك أمة عيسى عليه السلام وهى النصارى ، وكذلك المجوس.

قال: وممًّا يزيدك وضوحاً ويريك عجبا أن الأمة اختلفت فى آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافاً فيها وفرقاً ، كالمرجئة والمعتزلة والشبيعة والسنية والخوارج ، فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة ، ولاحقَّقت مقالتها بشواهدهم وسهادتهم ، ولا اشتغلت بطريقتهم ، ولا وجدت عندهم ما لم يكُنْ عندها بكتاب ربها وأثر نبيها . وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا فى الأحكام من الحلال والحرام منذ أيًّام الصحيد الأول إلى يومنا هذا لم نجدهم تظاهروا بالفلاسيفة فاستنصروهم، ولا قالوا لهم ، أعينونا بما عندكم ، واشهدوا لنا أو علينا بما قبلكم .

قال . فأين الدين من الفلسفة ؟ وأين النبى المأخوذ بالوحى النازل ، من الشيء المأخوذ بالرأى الزائل ؟

فإذا أدلُوا بالعقل ، فالعقلُ موهبة من الله جلَّ وعزَّ لكلِّ عبدٍ ، ولكنْ بِقَدْرِ (١) المرجع السابق

ما يُدرِك به ما يعلوه ، كما لا يخفي به عليه ما يتلوه ، وليس كذلك الوحى فإنه على نوره المنتشر وبيانه الميسر

قال: وبالجُملة النبيُّ فوق الفليسوف، والفيلسوف دون النبيِّ، وعلى الفيلسوف أن يتبع الفيلسوف، لأنَّ النبيُّ مبعوثٌ إليه.

قال · ولو كان العقل يُكتفى به لم يكُنْ للوحى فائدة ولا غناء ، على أن منازل الناس متفاوتة فى العقل ، وأنصباءهم مختلفة فيه ، فلو كنًا نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كُنَّا نصنع ، وليس العقل بأسره لواحد منّنا إنما هو لجميع الناس ، فإنْ قال قائل بالعبث والجهل كل عاقل موكول إلى قدْر عقله ، وليس عليه أن يستفيد الزيادة من غيره ، لأنّه مكفى به ، وغير مطالب بما زاد عليه .

( ويرد أبو سليمان على ذلك الذي يدَّعي أنه يكتفى مهداية عقله، يردُّبقول الناس فيه)(١)

قيل له: كفاك تمادياً بهذا الرأى ، إنه ليس لك فيه موافق ولا عليه مطابق ، ولو استقل النسان واحد بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه، لاستقل أيضا بقوته في جميع حاجاته في دينه ودنياه ، ولكان وحده يفي بجميع الصناعات والمعارف ، وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعه وجنسه، وهذا قول مرذول ورأى مخذول .

قال البخارى (أبو العباس) · وقد اختلفَتْ أيضاً درجات النبوَّة بالوحى ، وإذا ساغ هذا الاختلاف في الوحى ولم يكن ذلك ثالماً له (مامعاً)، ساع أيضاً في العقل ولم يكن مؤثراً فيه .

فقال ( أبو سليمان موجها كلامه للبخارى )

يا هذا ، اختلاف درجات أصحاب الوحى لم يُخرِجُهم عن الثقة والطمأنينة بمن اصطفاهم بالوحى وخصهم بالمناجاة واجتباهم للرسالة وأكملهم بما ألبسهم من شعار النبوة ، وهذه الثقة والطمأنينة مفقودتان في الناظرين بالعقول المختلفة لأنهم على بعد (على عميق) من الثقة والطمأنينة ، إلا في الشيء القليل ، والنزر اليسير ، وعوار هذا الكلام ظاهر ، وخطل هذا المتكلم بين .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

قال الوزير ( لأبي حيان ) :

أفما سمع شيئًا من هذا المقدسيّ ؟ (أحد أنصار إخوان الصفا).

أبو حيان · بلى قد ألقيتُ عليه هذا وما أشبه بالزيادة والنقصان ، والتقديم والتأخير في أوقات كثيرة بحضرة حمزة الورَّاق في الوراقين فسكت ، وما رآئي أهلاً للجواب لكنَّ الحريريُّ غُلام ابنِ طُرَّارة هيَّجه يوماً في الوَّراقين بمثل هذا الكلام فاندفع فقال ·

أبوسليمان المقدسي (١) . الشريعة طبُّ المرضى ، والفلسفة طبُّ الأصحاء ، والأنبياء يطبُّون للمرضى حتى لا يتزايد مرضئهم ، وحتى يزولُ المرض بالعافية فقط وأمَّا الفلاسفة فإنَّهم يحفظون الصحَّة على أصحابها حتى لا يعتريهم مدن أصلاً ، فبين عدبر المريض ومدبر الصَّحيح فرْقُ ظاهر وحكشوف ، لأن غاية عدبر المريض أن ينتقل به إلى الصَّحة ، هذا إذا كان الدواء ناجحاً ، والطبع قابلا ، والطبيب ناصحاً ، وغاية مدبر ألصحيح أن يحفظ الصَّحة ، وإذا حفظ الصَّحة فقد أفاده كسب الفضائل، وفرَّغه لها ، وعرَّضه لاقتنائها ، وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى ، ومتبوى الدرجة العليا ، وقد صار مستحقاً للحياة بالهية ، والحياة الإلهية من الخلود ، والديمومة والسرمدية .

فإن كَسَبَ من يبرأ من المرض (١) بطبً صاحبه الفضائل أيضا ، فليست تلك الفضائل من جنس هذه الفضائل ، لأن إحداهما تقليدية ، والأخرى برهانية ، وهذه مظنونة وهذه مستيقنة ، وهذه روحانية وهذه جسمية ، وهذه دهرية وهذه زمانية .

وقال أيضًا إنَّما جمعنا بين الفلسفة والشريعة، لأن الفلسفة معترفة بالشريعة وإنْ كانت الشريعة جاحدةً لها ، وإنَّما جمعنا بينهما لأن الشريعة عامة والفلسفة خاصة ، والعامة قوامُها بالخاصَّة ، كما أنَّ الخاصة تمامها بالعامة، وهما متطابقتان إحداهما على الأخرى ، لأنهما كالظّهارة التي لابد لها من البطانة ، وكالبطانة التي لابد لها من النظّهارة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

فقال له الحريريُّ: أمَّا قو،الك طبُّ المرْضَى وطبُّ الأصَّحاء (١) وما نَسنقْتَ عليه كلامك . فمثلُ لا يعبرُ به غيرُك ، ومن كأن في مُشكل ، لأنَّ الطبيب عندنا الحاذق في طبّه هو الذي يجمعُ بين الأمرين ، أعني أنه يبرئ المريض من مرضه، ويحفظُ الصحيح على صحته ، فأمًّا أن يكون ها هنا طبيبان : يعالج أحدُهما الصحيح ، والأخر يعالج المريضُ فهذا ما لم نعهده نحن ولا أنت وهو شيء خارج عن العادة فَمثلُك مردودُ عليك ، وتشنيعك فاضعُ الك، وكُلُّ أحد يعلم أنَّ التدبير في حفظ الصَّحة ودفع المرض – وإن كان بينهما فرق (هما شيئ) واحد ، فالطبُّ يجمعهما ، والطبيب الواحد يقوم بهما وبشرائطهما .

وأما قولك في الفصل الثانى: أن إحدى الفضيلتين تقليدية ، والأخرى برهانية ، فكلام مدخول (مغلوط) ، لأنك غلطت على نفسك ، ألا تعلم أنَّ البرهانية هي الواردة بالوحى ، – الناظمة الرشد ، الداعية إلى الخير ، الواعدة بحسن المآب ، وأنَّ التقليدية هي المأخوذة من المقدمة والنتيجة ؟ والدعوى التي يُرجع فيها إلى من ليس بحُجَّة ، وإنَّما هو رجل قال شيئاً فوافقه آخر وخالفه آخر ، فلا الموافق له يرجع إلى الوحى ، ولا المخالف له يستند إلى حق ، والعَجَبُ أنك جعلت الشريعة من باب الظنِّ ، وهي بالوحى ، وجعلت الفلسفة من باب اليقين ، وهي من الرأى .

وأما قولك هذه روحانية - تعنى الفلسفة - وهذه جسمية - تعنى الشريعة ، فزخرفة لا تستحق الجواب ، ولمثل هذا فليعمل المزخرفون ، على أنّا لو قُلنا : بل الشريعة هى الروحانية ، لأنّها صوت الوحى ، والوحى من الله عزّ وجلّ (۱) ، والفلسفة هى الجسمية لأنها برزت من جهة رجل باعتبار الأجسام والأغراض ، وما هذا شأنه ، بل هو بالجسم أشبه ، وعن لطف الروح أبعد ( لما أبعدنا ) .

وأما قولك الفلسفة خاصة ، والشريعة عامة فكلام ساقط لا نور عليه ، لأنَّك تشير به إلى أنَّ الشريعة يعتقدها قوم - وهى العامة - والفلسفة ينتطها قوم - وهى الضاصة - فلم جمعتم رسائل إخوان الصفا،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

ودعوتم الناس إلى الشريعة ، وهي الا تلزم إلا العامة ، ولَم تقولوا الناس: من أحب أن يكون من العامة فليتحل بالشريعة ، فقد ناقضتم ، لأنكم حشوتم مقالتكم بآيات من كتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة معلول عليها بالشريعة ، ثم ها أنت تذكر أن هذه الخاصة وبلك للعامة ، فلم جمعتم بين مفترقين ، ومزقتم بين مجتمعين ، هذا والله الجهل المبين ، والخُرْق المشين .

وأمًا قولك إنًا جمعنا بين الفلسفة والشريعة ، لأن الفلسية معترفة بالشريعة ، وإنَّ كانت السريعة جلحدة على الفلسفة ، فهذه متناقضة أخرى : وإنَّى أظن أن حسك كليل وعقلك عليل ، لأنَّك قد أقض عنر أصحاب الشريعة ، إذا جحدوا القلسفة وذلك أن الشريعة لا تذكرها وألا تحضُّ على الدينونة بها ، ومع ذلك قليس لهم علمٌ بأن الفلسفة قد حتَّت على قبول الشريعة ، ونهت عن مخالفتها وسمَّ على الناموس الحافظ على قبول الشريعة ، ونهت عن مخالفتها وسمَّ على الناموس الحافظ ، لما المالح العالم .

ثم قال العريريّ : حدثني أيّها الشيخ على أيّ شريعة دلت الفلسفة ؟ أعلى اليهودية أم على النصرانية ؟ أم على الإسلام ؟ آم ما عليه الصاجئون ؟ فإنْ ها هنا من يتفلسف وهو نصراني كابن رُرعة وابن الخمار وأمثالهما"، وها هنا من يتفلسف وهو يهودي كأبي الخيريبن يعيش ، وها هنا من يتفلسف وهو يهودي كأبي الخيريبن يعيش ، وها هنا من يتفلسف وهو مسلم كأبي سليمان والنوشجلني وغيرهما أفتقول : إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من هذه الطوائق أن تدين بذلك الدين الذي نشات عليه؟ – ودع هذا ليُخاطب غيرك ، تقابتك من أهل الإسلام بالهدي والجبلة والمنشئ ، والوراثة ، فما بالنا(۱) لا نرى واحداً منكم يقوم بأركان الدين ، ويتقيد بالكتاب والسنة ويراعي معللم الفريضة ووظائف الناقلة ؟ وأين كان الصدر الأول من الفلسفة ؟ أعنى الصحابة ، وأين كان التابعون منها ؟ ولم خفّي هذا الأمر العظيم – حع ما فيه من الفوز والنعيم – على منها ؟ ولم خفّي هذا الأمر العظيم – حع ما فيه من الفوز والنعيم – على والعباد وأصحاب الورع والتُقي والتلفلون في الدقيق ودقيق الدقيق ودقيق الدقيق ودقيق الدقيق وكلّ ما عاد بخير عاجل وثواب أجلى، هيهات اقد أسررتم الحسو في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

الارتغاء (أزبدتم وأرغيتم مثل يضرب لمن بظهر أمراً ويريد خلافه) واستقيتم بلا دلو ولا رشاء و ودللتم على فُسولتكم (ضعفكم وخستكم) وضعف مُنتكم وأردتم أن تقيموا ما وضعه الله وتضعوا ما رفعه الله ، والله لا يُغالب بل هو غالِب على أمره ، فعال لما يريد .

## ( واستطرد الحريري في كشف الذين كادوا للشريعة )

قد حاول هذا الكيد خلق فى القديم والحديث فنكصوا على أعقابهم خائبين ، وكُبُّوا لوجوههم خاسرين منهم أبو زبد البلخى ، فإنّه ادَّعى أن الفلسفة مقاودة للشريعة (أى مساوقة لها)، وإن إحداهما أم والأخرى ظئر (الحاضنة لولد غيرها) ، وأظهر مذهب الزيدية ، وانقاد لأمير خراسان الذى كتب له أن يعمل فى نسر الفلسفة بشفاعة الشريعة ، ويدعو الناس إليها باللطف والشفقة والرغبة ، فشتت الله كلمته ، وقوض دعامته ، وحال بيعه وبين إرادته ، ووكله إلى حوله وقوته ، فلم يَتم له من دلك شيء .

وكذلك رام أبو تمام النيسابورى ، وخدم الطائفة المعروفة بالشيعية ولجأ إلى مطرف بن محمد وزيرابن مرداويج الجبلى ليكون له به قوة ، وينطق بما فى نفسه من هذه الجملة ، فما زادته إلا صفراً فى قدره ، ومهانة فى نفسه، وتوارياً فى سينه ، وهذا بعينه قصد العامرى فما زال مطرودا من صفح إلى صفح ينذر دمه ويراد قتله ، فمرة يتحصن بفناء ابن العميد ، ومرة يلجأ إلى صاحب الجيس بنيسابور ، ومرة يتقرب إلى العامة، بكتب يصنفها فى نصرة الإسلام ، وهو على ذلك يتهم ويعرف بالإلحاد (۱) ، وبقدم العالم والكلام فى الهيولى والصورة والزمان والمكان ، وما أشبه هذا من ضروب الهديان التى ما أنزل الله بها كتابه ، ولا دعا إليها رسوله ، ومع ذلك يناغى كل صاحب بدعه ، ويجلس إليه كل منه ، ويلم ويلقى كلامه إلى كل من ادعى باطنا الظاهر وظاهرا الباطن .

وما عندي أن الأئمة الذين يأخذ عنهم ويقتبس منهم ، كأرسطوطاليس وسقراط وأفلاطون ، ، رهط الكفر ، ذكروا في كتبهم حديث الظاهر والباطن ، وإنّما هذا من نسيج القدّاحين في الإسلام ، الساترين على

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

أنفسهم ما هُم فيه ، من اللهم عوهدا بعيبه دبره الهَجَريُون بالأمس ، وبهذا دندن الناجمون بقزوين ويتُوا الدعاة في أرجاء الأرض ، ويذلوا الرغائب وفتنوا النفوس .

وقد سمعنا تأويلات لهذه الطوائف لآيات القرآن فى قوله عز وجل:
( انطلقُوا إلى ظلِّ ذى تُلاث شُعَب ) وقى قوله تعالى ( واطنه فيه الرَّحمةُ وظاهرُه من قبله العَذَاب ) وفى قوله تعالى ( عليها تسعة عَشَر ) وفى قوله تعالى ( عليها تسعة عَشَر ) وفى قوله تعالى ( سَنُريهم آياتنا فى الأغاق وفى أنفسهم حتى يَتَبيّنَ لهم أنه الحق ) إلى غير ذلك مما يطول ويعول فدعُونا من التورية والحيلة ، والإيهام والكباية عن شيء لا يتَّصن من يالإرادة والإرادة لسيء لا يتصن بالتصريح ، فالناس أنقد لأديانيم واحرص على الظَّفر بيغيتهم من بالتصريح ، فالناس أنقد لأديانيم واحرص على الظَّفر بيغيتهم من

قال أبو حياس . غاما البهر المقدسي ما سمع وكاد يتفرى إهابه من الغيظ والعجر وقلة الحيلة .

قال المقدسي ألناس أعداء ما جهلُوا ، ونسر المحكمة في غير أهلها يورث العداوة ويطرح السحناء ويقدح زند الفتنة .

( قال أبو حيان ) ثم كرَّ الحريري كرَّ المدلِّ ، وعلف عطفة الواثق بالظفر وقال ·

الصيارفة لدابيرهم ودراهمهم -

الحريري: يا أبا سليمان (المقدسي أو البيستي)، من هذا الذي يُقر منكم عصا موسى انقلبَت حيّة ، وأنّ البحر انفلق وأن يداً خرجت بيضاء من عير سوء ، وأن بشراً خُلق من تراب وأن تخر ولدَتْه أنثي (۱) من غير ذكر ، وأنّ ناراً مؤجّجة طُرح فيها إنسان قصارت له برداً وسلاما ، وأن رجلا مات مائة عام ثم بُعت فنظر إلى طعامة وشرابه على حاليهما لم يتغيرا ، وأن قبراً تفقاً عن ميت حي ، وأن طيعا دُبر (صنع ) فنُفخ فيه فطار ، وأن قمراً انشق ، وأن جذْعاً حن موان دئباً تكلم ، وأن ماء نبع من أصابع فُروى منه جيش عظيم وأن حماعة شبعت من ثريدة في قدر عسم قطاة ؟

وعلى هذا أن كنتم تدعون إلى شريعة من الشرائع التي فيها هذه الخوارق والبدائع فاعترفوا بأنَّ هذه كلها صحيحة ثابتة كالمنتة لا ريب

<sup>(</sup>١) المرحم السابق.

فيها ولا مرية ، من غير تأويل ولا تدليس ، ولا تضليل ، ولا تعليل ، ولا تلبيس ، واعطونا خطكم بأن الطبائع تفعل هذا كلَّه والمواد تُواتى له ، والله تعالى يقدر عليه ، ودعوا التورية والحيلة والغيلة ، والظاهر والمباطن، فإن الفلسفة ليست من جنس الشريعة ، ولا الشريعة من فن الفلسفة ، وبينهما يرمى الرامى ويهمى الهامى ، على أنَّا ما وجدنا الديَّانين من المتألهين (المتعبدين) من جميع الأديان يذكرون أنَّ أصحاب شرائعهم قد دعوًا إلى الفلسفة وأمروا بطلبها واقتباسها من اليونانيين هذا موسى وعبسى وابراهيم وداود وسليمان وركريا ويحيى إلى محمد صلى الله عليه وسلمَّ – لم نَحُقَّ (لم نجد على وجه الحقيقة) من يعزوا إليهم شيئا من هذا الباب ، ويعلَّق عليهم هذا الحديث .

قال الوزير (ابن سعدان) ما عجبى من جميع هذا الكلام إلاَّ من أبى سليمان (يقصد المنطقى) فى هذا الاستحقار والتغضيُّ ، والاحتشاد والتعصب ، وهو رجل يعرف بالمعطقيِّ، وهو من غلمان يحيى بن عدى النصراني ، ويقرأ عليه كتب يونان ، وتفسير دقائق كتبهم بغاية البيان .

أبو حيان . إنَّ أبا سليمان (المنطقيِّ) يقول: إنَّ الفلسفة حقُّ ، لكنها ليست من الشريعة في شيء ، والشريعة حق لكنَّها ليست من الفلسفة في شيء ، وصاحب الشريعة مبعوث ، وصاحب الفلسفة مبعوث إليه ، وأحدهما مخصوص بالوحى ، والآخر مخصوص ببحثه ، والأول مكفي والثاني كادح ، وهذا يقول: أمرتُ ويهلمت وقيل لي ، وما أقول شيئاً من تلقاء نفسى سهذا يقول: رأيت ونظرتُ واستحسنت واستقبحت (١) ، وهذا يقول . نور العقل أهتدى به ، وهذا يقول معى نور خالق الخلق أمشى بضيائه ، ويقول: قال الله تعالى : وقال الملك ، وهذا يقول : قال أفلاطون وقال سقراط ، ويسمع هذا ظاهر تنزيل وسائغ تأويل ، وتحقيق سنَّة ، واتفاق أمَّة ، ويسمع الآخر الهيولى والصورة والطبيعة والأسطقُسُ والذاتى والعرض والأيسى والليسى ، وما شاكل هذا مماً لا يسمم من مسلم ولا يهوديّ ولا نصراني ولا مجوسي ولا مانويّ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

ويقول أيضا من أراد أن يتفلسف فيجب عليه أن يعرض بنظره عن الديانات ومن اختار التدين فعليه أن يعرف ( يبتعد ) بعناينه عن الفلسفة ويتحلَّى بهما مفترقين في مكانين على حالين مختلفين ، ويكون بالدين متقرِّبا إلى الله تعالى ، ويكون بالحكمة متصفِّحاً لقدرة الله تعالى في العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين ، المحيِّرة لكل عقل ، ولا يهدم أحدهما بالأخر ، أعنى لا يجحد ما ألقى إليه صاحب الشريعة مُجملاً ومفصيَّلاً ، ولا يغفل عما استخزن الله تعالى هذا الخلق العظيم على ما ظهر بقدرته ، واشتمل بحكمته ، واستقام بمشيئته ، وانتظم بإرادته واستتم بعلمه ، ولا يعترض على ما يبعد في عقله ورأيه من الشريعة (أي لايحكم عقله في الغيبيَّات) ، وبدائع آيات النبُّوة بأحكام الفلسفة فإن الفلسفة مأخوذة من العم بالقدرة .

قال أبو سليمان المنطقى · ولعمرى إنَّ هذا صعب ، ولكنه جماع الكلم ، وأخذ المستطاع ، وغاية ما عرض له الإنسان المؤيَّد باللطَائف ، المزاح بالعلل وضروب التكاليف . قال : ومن فضل بعمة الله تعالى على هذا الخلق أنَّه نَهْج لهم سبيلين ، ونصب لهم علمين وأبان لهم نجدين ( يقصد بهما العقل والعلم) ليصلوا إلى دار رضوانه ، إمَّا بسلوكهم وإمَّا بسلوك أحدهما .

قال له البخارى: فهلاً دل الله على الطريقين اللذين رسمتهما فى هذا المكان؟ قال أبو سليمان: دلَّ وبين ، ولكنك عم ، أما قال ( وما يعقلُها إلا العالمون ) وفى فحوى هذا: وما يعلمها إلا العالمون ؟ فقد وصل العقل بالعلم ، كما وصل العلم بالعقل ، لأن كمال الانسان بهما ، ألا ترى أنَّ العاقل متى عُرِّى من العلم التفاعه العلم أن قلَّ انتفاعه بعقله ، كذلك العالم متى خُلِّى من العقل بطل انتفاعه بعلمه، أما قال ( وما يتذكرُ إلاَّ أولُو الألبَاب ) أما قال ( فاعتبروا يا أولى الأبْصار ) أما قال ( أفلا يتدبَّرُون القُران ) أما ذمَّ قوماً حين قال ( يعلمُون ظاهراً من الحياة الدُّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) أفما قال: ( أو مَنْ كانَ ميْتاً فأحيياهُ وجعلنا لَهُ نُوراً يمشى به في الناس كَمْن مَثلُه ( أو مَنْ كانَ ميْتاً فأحيياهُ وجعلنا لَهُ نُوراً يمشى به في الناس كَمْن مَثلُه

<sup>(</sup>١) المرحع السابق

فى الظلمات ليس بخارج منها ) أما قال ( وكأين من أبة فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) أما قال ( إن في ذلك لذكري أمن كان لَه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) وكتاب الله عز وجل محيط بهذا كله ، وإنما تقاد إلى طاعة (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فيما لا يناله عقلك ولا يبلغه ذهنك ، ولا يعلو إليه فكرك ، فأمرك باتباعه والتسليم له ، وإنما دخلت الآفة من قوم دهريين ملحدين ركبوا مطية الجدل والجهل ، ومالوا إلى السغب بالتعصب ، وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم وتهجينهم ، وجهلوا أن وراء ذلك ما يُفوت ذرعهم ، ويتخلف عن لحاقه رأيهم ونطرهم ، ويعمى دون كُنه ذلك بصرهم ، وهذه الطائفة معروفة منهم . صالح بن عبد القدوس ، وابن أبى العويجاء ، ومطر بن أبى الغيث ، وابن الراوندى والحصرى فإن هؤلاء طاحوا فى أودية الضلالة واستجروا إلى جهلهم أصحاب الخلاعة والمجانة .

قال البخارى . فما الذى تركت بهذا الوصف للدين جمعوا بين الفلسفة والديانة ، ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن ، الخفّى والجلّى والبادى والمكتوم ؟ .

قال (أبو سليمان) تركت لهم الطويل العريض . القوم زعموا أن الفلسفة مواطئة للشريعة ، والشريعة موافقة للعلسفة ، ولا فرق بين قول القائل : قال النبي وقال الحكيم ، وإن أفلاطون ما وضع كتاب النواميس إلا لنعلم كيف نقول ؟ وبأى شئ نبحث ، وما الذي نقدم ونؤخر ، وأن النبوة فرع من فروع العلسفة ، وأن الفلسفة أصل علم العالم ، وأن النبي محتاج إلى تقييم ما يأتي به من جهة الحكيم ، والحكيم غني عنه ، هذا وماأشبه ، وأن صاحب الدين له أن يُعين ويُوري ويُكني حتى تتم المصلحة وتنتظم الكلمة ، وتنفق الجماعة وتثبت السنة ، وتحلُو المعيسة ، وحتى قال قائل منهم : أوائل الشريعة أمور مبتدعة ووسائطها سنن متبعة ، وأواخرها حقوق منتزعة . وأن هذا النعت من قولي : إن الشريعة إلهية ، والفلسفة بشرية (٢) : أعنى أن تلك بالوحي وهذه بالعقل ، وأن تلك موثوق بها ويطمأن إليها ، وهذه مشكوك فيها مضطرب عليها .

<sup>(</sup>١) سبق أن نوهما إلى هذا المعنى في ص ١٠١ ووعدما القارئ بالاستشتهاد بكلام أبي سليمان المنطقي . فليعد القارئ إلى الصفحة المشار إليها وليربط هذه بتلك

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

قال له البخارى: فلم ينهج صاحب الشريعة هذه الطريق ، وكان يزول هذا الخصام ، ويُنفى هذا الظن ، وتكسد هذه السوق ؟

فقال أبو سليمان : إن صاحب الشريعة مستغرق بالنور الإلهي ، فهو على ما يراه ويبصر ، ويجده وينظره ، لأنه مأخوق بما شهد بالعيان وأدركه بالحس وناله بوديعة الصدر عن كل ما عدامه فلهذا يدعو إلى اقتباس كملله الذي حصل له ، ولا يسعد بدعوته إلاَّ أَمَنْ وفَّق لأجابته ، وأذعن لطاعته واهتدى بكلمته ، والفلسفة كمال يشرى فقير إلى الكمال الإلهي ، والكمال الإلهي غني عن الكمال البشري والكمال البشري فعيو إلى الكمال الإلهي ، فهذا هذا ، وما أمر الله عز وجل بالاعتبار، ولا خنت على التدبُّر ، ولا حرَّك القلوب إلى الاستنباط ، ولا حبَّب إلى القلوب البحث في طا - المكنونات ، إلاَّ ليكون عبادُه حكماء ألبًّاء أتفياء أذكياء، ولا أمرَ بالسليم ولا حظر الغلوُّ والإفراط في التعمُّق إلاَّ ليكون عباده لاجئين إليه امتوكلين عليه ، معتصمين به ، خائفين منه ، راجين له يدعونه خوفاً وطمعاً، ويعبدونه رغباً ورهباً ، فبيَّن ما بيَّن حرصاً على معرفته وعباده، وطاعته وخدمته ، وأخفى ما أخفى لتدوم حاجتُهم إليه ، ولا يعَع الغنّى عنه ، وبالحاجة يقّع الخضوع والتجوُّد ، وبالاستغناء يعرض التجبّر والتُّمُرد ، وهذه أمور جارية بالعادة ، وثابتة بالسيرة الجائرة والعادلة، ولا سبيل إلى دفعها ورفعها وإنكارها وجحدها عفلهذا لمنه كليحن أدرك بعقله شيئًا أن يتِّم نقصه بما يجدُم عند كل من أدرك بوحى من ربه .

وقال أيضا : ممّا يؤكد هذه الجملة أنّ السريعة قد أتت على معقول كثير، بنور الوحى المنير ولم تأت الفلسفة غلّى شيء من الوحى لا كثير ولا قليل. قال : وليس ليونان نبى يُعرفه ولا رسول من قبل الله صادق، وإنما كانوا يفزعون إلى حكمائهم ، في وضع ناموس يجمع مصالح حياتهم ، ونظام عيشهم ، ومنافع أحوالهم في عاجلتهم ، وكانت ملوكهم تحبّ الحكمة وتؤثر أهلها وتقدم من تحلّى بجزء من أجزائها ، وكان ذلك الناموس يُعمل به ويرجع إليه ، حتى إذا أبلاه الزمان ، ونَجَلفه الليل والنهار ، عادوا فوضعوا ناموساً أحواً جديداً بزيادة شيء على ما نقده والنهار ، عادوا فوضعوا ناموساً أحواً جديداً بزيادة شيء على ما نقده

أو نقصان ، على حسب الأحوال الغالبة على الناس ، والمغلوبة بين الناس، ولهذا لا يقال إن الاسكندر في أيام ملكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذا ، وكان يذكر نبياً يقال له فلان ، أو قال : أنا نبي (١) ولقد واقع دارا وغيره من الملوك على طريقة الغلبة في طلب الملك ، وحيازة الديار وجباية الأموال والسبى والغارة ، ولو كان للنبوة ذكر وللنبي حديث لكان ذلك منثورا مذكورا ، ومؤرخا معروفا .

قال الوزير ( ابن سعدان ) . هذا كلام عجيب ما سمعت منله على هذا الشرح والتفصيل .

(قال أبو حيان مثنيا على أبى سليمان) قلت إن شيخنا أبا سليمان غزير البحر، واسع الصدر، لا يُغلق عليه في الأمور الروحانية، والأنباء الإلهية والأسرار الغيبية، وهو طويل الفكرة، كثير الوحدة وقد أوتى مزاجاً حسن الاعتدال، وخاطراً بعيد المنال، ولساناً فسيح المجال، وطريقته هذه التي اجتباها مكتنفة بمعارضات واسعة، وعليها مداخل لخصمائه، وليس يفي كل أحد بتلخيصه لها لأنه قد أفرز الشريعة من الفلسقة، ثم حث على انتصالهما معا، وهذا شبيه بالمناقضة، وقد رأيت صاحباً لحمد بن زكريا في هذه الأيام ورد من الرّى يقال له. أبو غانم الطبيب يشادُّه في هذا الموضع ويضايقه، ويلزمه القول بما أنكره على الخصم، وإذا أذنت رسمت كلامهما في ورقات. (أي وضحت ذلك كتابة).

فقال الوزير (ابن سعدان) قد بان الغرض الذي رمى إليه ، وتقليبه بالجدل لا يزيده إلا إغلاقاً ، والقصد معروف ، والوقوف عليه كاف ، ومع هذا فليت حظنا منه كان يتوفر بالتلاقي والاجتماع ، لا بالرواية والسماع ، هات فائدة الوداع ، فلقد بلغت في المؤانسة غاية الإمتاع .

( قال أبو حيان ) قلت : أكره أن أختم مثل هذه الفقرة الشريفة بما يشبه الهَزْل وينافى الجد ، فإنْ أذنت رويت ما يكون أساسا ودعامة لما تقدم .

قال الوزير: هات ما أحببت، فما عِهْدنا من روايتك إلاَّ ما يشوقُنا إلى رؤيتك.

<sup>(</sup>١) المرحع السابق

الدِّين ، وإقدامه على ما لا يعلم أصوابٌ هو أم خطأ · لجاج ، واللجاج أفة الرأى .

فقال (الوزير) حرس الله نفسك. ما أكثر رونق هذا الكلام، وما أعلى رتبته في كُنه العقل أكتبه لنا ، بل اجمع لى جزءا لطيفا من هذه الفقر ، فإنها تروّح العقل العقل في الفينة بعد الفينة ، فإنها نُور العقل ليس يشعُّ في كل وقت ، بل يُشع مرة ويبرق مرة فإذا شعَّ عم نفعه ، وإذا برق خص نفعه ، وإذا خفى بَطلَ نفْعه



## • مثالب الوزيرين

تحدثنا فى الأجزاء السابقة من هذا الكتاب فى أكثر من موضع عن الوزيرين الشهيرين . أبى الفتح بن العميد ، والصاحب بن عباد ، وهما الوزيران اللذان قصدهما أبو حيان التوحيدى بالرّى عاصمة البويهيين طالباً عطاءهما ، ولكنّهما لم ينيلاه ما كان يأمله منهما فرجع فى عام ٢٧٠ هـ إلى بغداد باقما على الصاحب بن عباد ، عازماً على إنشاء كتاب يعدّد فيه مثالبه ومخازيه ، ولم ينْسَ ما لقيه أيضا من ذى الكفايتين أبى الفتح بن العميد الذى وزر لركن الدولة بن بويه بعد وفاة والده الوزير أبى العضل فى عام ٢٦٠ ، وظل أبو الفتح فى الوزارة إلى عام ٢٦٦ فألت الوزارة بعد ذلك إلى الصاحب بن عباد ، حيث وزر لؤيد الدولة الدى تولى الملك بعد وفاة أبيه ركن الدولة فى ذلك العام (٣٦٦) وهو ذات العام الذى قُبض فيه على أبى الفتح وفيه أيضا اغتيل بيد عضد الدولة أخى مؤيّد الدولة .

ففى هذين الوزيرين . أبى الفتح بن العميد (١) والصاحب بن عباد ألَّف أبو حيان كتابه المذكور (مثالب الوزيرين) ويسميه ياقوت أحيانا بأخلاق الوزيرين أو تلب الوزيرين أو كتاب الوزيرين ومرة خامسة باسم كتاب هفوات ابن الصابى ( يريد ابن عباد) .

## ابن سعدان يسأل أبا حيان عن ابن عباد ،

حينما تولّى أبو عبد الله بن سعدان الوزارة لصمصام طولة البويهى ببغداد في عام ٣٧٣هـ . كان لأبى حيان التوحيدى شرف مسامرته والحديث إليه بوساطة صديقه أبى الوفاء المهندس ، وفي إحدى ليالى أبى حيان ساله الوزير لنوله .

" قال . إنّى أريد أن أسالك عن ابن عباد فقد انتجعته (٢) وخبرته وحضرت مجلسه ، وعن أخلاقه ومذهبه وعادته وعن علمه وبلاغته ، وغالب ما هو عليه ، ومغلوب ما لديه ، فما أظن أننى أجد مثلك في الخبر عنه ، والوصف له على أننى قد شاهدته بهمذان للّا وافى ولكنّى لم أعجمه ، لأنّ اللّبث كان قليلاً ، والشغل كان عظيما ، والعائق كان واقعا.

فقلت : إنّى رجلٌ مظلوم من جهته ، وعاتبٌ عليه فى معاملتى ، وشديد الغيظ لحرمانى ، وإنْ وصفتُه أربيْت ( زدت ) منتصفاً ، وأنتصفت منه مسرفاً ، فلو كنت

<sup>(</sup>١) الدكتور / أحمد محمد الحومى - أبو حيان التوحيدي - جـ/٢ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة - لأبي حيان التوحيدي حـ/١ ص ٥٢ ، ٥٤ .

معتدل الحال بين الرضا والغضب ، أو عاريًا منهما جملة ، كان الوصف أصدق ، والصدق به أخلق على أنًى عملْتُ رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها نَفَسى الغزير ، ولفظى الطويل والقصير ، وهي في المسودَّة ولا جسارة على تحريرها ، فإن جانبه مهيب ، ولكره دبيب ، وقد قال الشاعر

إلى أنْ يَغِيبَ المرءُ يُرْجَى ويُتَّقَى ولا يعلم الإنسان ما فى المغيبِ قال ولا يعلم الإنسان ما فى المغيب قال والمداكلة من المسودَّة ولا يمنعك ذاك ، فإن العين لا ترمقها والأذن لا تسمعها واليد لا تنسخها (أى أنت فى مأمن من ابن عباد) .

وبعد ، فما سئلتك إلا وصفه مما جُبِل عليه ، أو بما اكتسب هو بيديه من خير وشر، وهذا غير منكر ولا مكروه ، لأمر الله تعالى ، فإنه مع علمه الواسع ، وكرمه السابغ ، يصف المحسن والمسئ ، وينثى على هذا وينثو على ذاك ( يخبر بذنوبه ) فاذكر لى من أمره ما حف اللفظ به ، و، بر الخاطر إليه وحضر السبب له .

قلت . إنَّ الرجل كثير المحفوظ حاضر الجواب ، فصيح اللسان ، قد نعف من كلِّ أدب خفيف أشباء ، وأخد من كلِّ فن أطرافاً ، والغالب عليه كلام المتكلِّمين المعتزلة ، وكتابته مهجَّنة بطرائقهم ، ومناظرته مشوبة بعبارة الكُتَّاب ، وهو سديد التعصبُ على أهل الحكمة والداظرين في أجزائها كالهيدسة والطب والتنجيم والموسيقي والمنطق والعدد (۱) ، وليس (عنده) بالجزء الإلهي خبر، ولا له فيه عين ولا أثر ، وهو حسن القيام بالعروض والقوافي ويقول الشعر ، وليس بذاك ، وفي بديهته غزارة ، وأما رويته فخواره ، وطالعه الجوزاء والسعرى قريبة منه ، ويتشيع لمذهب أبي حنيفة ومقالة الزيدية ولايرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة ، والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وسلاطته ، واقتداره وبسطته ، شديد العقاب طفيف الثواب ، طويل العتاب بذئ اللسان».

وأخذ أبو حيان التوحيدى يسرد وعدد من صفات الصاحب بن عبّاد التى وصفه بها، والسمات التى خلعها عليه ، لكى يصوره بالصورة التى يرتئيها لابن سعدان ، وحتى يرجح هو فى كفة الميزان ، وقلّما يصفه بصفة ترفعه ولا تخفضه ، أو عبارة تعليه ولا تدحضه ، فهو فى رأيه «حسود ، حقود حديد ، وحسده وقف على أهل الفضل ، وحقده سار إلى أهل الكفاية ، وأما الكتّاب والمتصوفون فيخافون سطوته ، وأما المنتجعون فيخافون جفوته ، وقد قتل خُلْقاً وأهلك ناساً ، ونفَى أمّة نخوة وتعنتاً ، وتجبّرا وزهوا ، وهو فى هذا يخدعه الصبى ويخلبه الغبى ...».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

وه . . والم يدر الرجر مصفة طيّبة - وفى رأيى أن الزراية التى أله يالصاحب بن عبّاد ، هى الدَّافع الأول الإحراقة كتبه فى أواخر أيَّامه ، وإن لم يذكر ذلك صراحة فى رسالته التى بعث بها إلى القاضى أبى سهل على بن محمد - وراح أبو حيان يحكى الوزير ابن سعدان ، ويؤكِّد له أن الذين أوصلوا الصاحب بن عبّاد لهذا الحدِّ من الزَّهو والخيلاء هم طالبو رفده ، ومنتجعوه لعطاياه ، وضرب أمثلة بالرسائل التى ترد إليه وما فيها من التزلُّف والنَّفاق ، والتكلُّف والاسترقاق .

ولم يقف أبو حيان عند هذا الحدِّ من مهاجمة الصاحب بن عباد ، بل جعل المتردِّدين عليه كقطع الشطرنج ، في يده يلعب بهم كيف يشاء(١) ، ويجنَّدهم الهدف الذي يريد ، بل إنه قد يصوغ بيتا أو بيتين من الشَّعر ، يدفعهما إلى أحد الناس المتردِّدين عليه ، يعلى فيهما من قدر نفسه ويخفِّض من قدر المادح ما شاء ، ويُوعز لذاك الرجل أن يتهافت عليه متطفلاً لإلقاء هذين البيتين من الشَّعر فيسمح له بتأنف .

ولم ينتُجُ من نقده ولِّى الأمر وصاحب السلطان الملك مؤيد الدولة بن بويه وكذلك أخوه فخُر الدولة وهما اللذان استوزراه وأحلاً علك المكانة فيقول « وقد أفسده أيضا ثقة صاحبه به ، وتعويله عليه ، وقلَّة سماعه من الناصح فيه فعُذر بازدها المال والعلم والاقتدار ، والأمر والكفاية ، وطاعة الرجال وتصديق الجلساء والعادة الغالبة ، وهو في الأصل مجدود ( محظوظ ) لا جرم ، ليس يُقلُّه مكان دلالا وترفا وعُجباً وتيها وصلفاً » .

فقال (الوزير ابن سعدان): «لاشك أن المسودة جامعة لهذا كله - يقصد ما كتبه عن ابن عباد من مثالب - (فرد عليه أبو حيان): تلك تجزّع (تجزّع) في دست كاغد فرعوني، فقال أجد تحريرها وعلى بها ، ولك الضّمان ألا يراها إنسان، ولا يدور بذكرها لسان. قلت السمع والطاعة».

## أبو حيان يسوق الشواهد من النقاد في تقييم ابن عباد ،

" قال (ابن سعدان) قد تركنا من حديثه ما هو أولى مما مر بنا، كيف بلاغته مي بلاغة ابن العميد ؟ وأين طريقته من طريقة ابن يوسف والصابى ؟ قلت : قد سالت جماعة عن هذا ، فأجابنى كل واحد بجواب ، إذا حكيته عنه ، كان ما يقال فيه ألصق ، وكنت من الحكم عليه وله أبعد .

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٥٧ ، ٦٠ ، ٦١ .

قال: صف هذا .

قلت . سألت ابن عبيد الكاتب عن ابن عبّاد فى كتابته ، فقال . يرتفع عن المتعلمين فيها بدرجة أو بدرجتين ، وقال على بن القاسم . هو مجنون الكلام ، تارة تبدو لك منه بلاغة قُس ، وتارة يلقاك بعَى باقل ، تحريف كثير المعانى ، وإحالة فى الوضع ، وغلط فى السجع ، وشرود عن الطبع .

وقال ابن المرزبان · هو كثير السرقة (١) سيء الإنفاق ، ردئ القلب والعكس ، فروقة (شديد الفزع) في إيراده ، هزيمته قبل هجومه ، (وإحجامه) أظهر من إقدامه وقال الصابي · هو مجتهد غير موفق ، وفاضل غير منطق (غير بليغ) ولو خطا كان أسرع له ، كما أنه لما عدا كان أبطأ عليه ، وطباع الجبلي مخالف لطباع العراقي ، يثب مقاربا فيقع بعيدا ، ويتطاول فيتقاعس قعيدا .

وقال على بن جعفر . مم كانت الطبائع . هو يكذب نفسه بحسن الظن في البلاغة ، وطباعه تصدوق عنه بالتخلف ، فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى ، فأما شيئه اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة ، وأما إحالته فبالإبعاد عن حومة القصد والإرادة... "

## عود إلى كتاب مثالب الوزيرين،

قبل أن نعود للحديث عن هذا الكتاب ، وقبل أن ننساق مع أبى حيان وهو فى نشوة التشفّى من ابن عبّاد ، نذكّر بعضنا بعضا بشىء من حياة الرّجل ، قال الدكتور حامد حفنى : « ولم تكن (٢) ثقافة الصاحب مقصورةً على ما أخذه من ابن العميد ( أبى الفضل ) من صناعة الكتابة ، أو ما أفاده فى رحلاته إلى بغداد من علوم اللغة ، بل أضاف إلى جانب ذلك ثقافات شيعية تلقنها من بيئته ، وقد كانت بلاد ايران منذ عصر بنى بويه مهدا للتشيع والشيعة ، كذلك تلقّن فى هذه البيئة ثقافات اعتزالية تتعلق بعلم الكلام ، والمناظرات وطرائق الجدل والحوار وقد كان أكثر الشيعة يدينون بالاعتزال . فأنت ترى – مما قدمته لك – أن الصاحب بن عبّاد شيعى معتزلى ، وكاتب شاعر واسع الثقافة ذو مشاركة فى كثير من العلوم المعروفة فى عصره » .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور حامد حفى داود - الآداب الاقليمية في العصر العباسي الثابي

وأما الكتاب محل الدراسة فموضوعه تعديد الجوانب الضعيفة - في رأى أبي حيان - لكل من أبى الفتح بن العميد والصاحب بن عباد ، ويتبيَّن من القَدْر الذي نقله من هذا الكتاب - وهو غير قليل - أنَّ ما يخص الصاحب أكثر مما يخصُّ ابن العميد ، وإن الحنق على الصاحب أشد من السخط على أبي الفتح - خاصة \ وأن هذا الأخير أودَى شبهيداً على يدى من أذاقه العذاب ألواناً لتمسكه بمبادئه وإيفائه بعهوده - ولا عجب في هذا ، فإننا لا نعرف الزمن الذي قضاه عند أبي الفتح ، ولم نعلم مقدار أمله فيه ، لكنَّنا علمنا أنَّه قصى زمناً أطول عند ابن عباد بالرِّي ( ٣٦٧ - ٣٧٠ ) وأنَّه خدمه، وأمَّل فيه أملا عظيما . غير أن أمله ذهب هباءً ، فعاد إلى بغداد حانقا أشد الحنق عليه .

#### أبو الفتح ابن العميد

يقتضى التنويه على ذكر ذي الكفايتين أبي الفتح بن العميد ، أن أبا حيان لا قد يذكر أباه قبله بكنيته (أبي الفضل) ، وهو على عهده دائما يحاول البحث عن النقائص ما اهتدى إلى ذلك سبيلا قال: فأما ابن العميد (١) فإنى سمعت ابن الجمل يقول. سمعت ابن ثوابة يقول . أول من أفسد الكلام أبو الفضل ، لأنَّه تخيَّل مذهب الجاحظ وظنَّ أنَّه إن تبعه لحقه ، وإن تلاه أدركه ، فوقع بعيدا عن الجاحظ ، قريبا من نفسه ، ألا يعلم أبو الفضل أنّ مذهب الجاحظ مدُّبِّر بأشياء لا تلتقي عند كلِّ إنسان ، ولا تجتمع في صدر كلِّ أحد ، بالطبع والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق ( رغبته في الكتابة ) والمنافسة والبلوغ ، وهذه مفاتح قلمًا يملكها واحد ، وسعواها مغالق قلّما ينفكُّ منها واحد .

وأمًّا ابنه ذو الكفايتين ، فلو عاش كان أبلغ من أبيه (٢) كما كان أشعر منه ، ولقد تشبه بالجاحظ فافتضح في مكاتباته لإخوانه ، ومجانته في كلامه ، ومسائله لمعلمه التي دلتنا على سرقته وغارته ، وسوء تأتِّيه ، في تستُّره وتغطِّيه ، ومن شاء حمَّق نفسه ، وكان مع ذلك أشد الناس ادعاءً لكل غريبة ، وأبعد الناس من كل قريبة ، وهو نَزُر المعانى ، وشديد الكلف باللفظ ، وكان أحسد الناس لمن خطَّ بالقلم أو بلَّغ باللسان ، أو فلج في المناظرة ، أو ( فكه ) بالنادرة ، أو أغرب في جواب ، أو اتَّسع في خطاب ،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤاسة لأبي حيان ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٦ ، ٦٧ . (ومن أول حديثه . "فأمًّا ابن العميد ..." يتاكد لنا أنه تناول كلا من الوالد وولده بالعقد الجارح ولاسيما الابن) وهذا لايتعارض مع القول بأن المراد بابن العميد عي كتابه مثالب الوزيرين هو أبو الفتح.

ولقد لقى الناس فيه الدواهي لهذه الأخلاق الخبيثة ، وقد ذكرت ذلك في الرسالة ، وإذا بُيّضَتُ وقفت عليها ( الخطاب لابن سعدان ) من أولها إلى آخرها إن شاء الله .

وحتى لا ننساق أيضا مع ابن حيًان فى تشفّيه من أبى الفتح بن العميد ، نذكر عن الرجل نبذة من حياته دفاعاً عنه – وقد سبق أن ذكرنا شيئا من هذا القبيل – ولد أبو الفتح بن العميد عام ٣٣٧ هـ وقتل سنة ٣٦٦ هـ . كذا ذكر ابن المسابى ، وكان أديبا فاضلا بليغا ، قد اقتدى بأبيه فى علو الهمة وبعد الشأو فى الكرم والفضل :

إنَّ السَّرى ًإذا سـرى فـبنفـسـه وابن السَّرى إذا سـرى أسـراهما وكان أبوه قد أدبه فأحسن تأديبه ، وهذبه أبو حسين بن فارس اللغوى وأحسن تهذيبه ، ولما مات فى الوقت الذى ذكرناه فى ترجمته وهو سنة ستين وثلاثمائة (١) قام مقامه فى وزارة ركن الدولة ، وذلك قبل الاسـتكمال وفى بعد من الاكتهال ، وعمره حينئذ اثنتان وعشرون سنة وألقى ركن الدولة مقاليده إليه ، وعول فى تدبيرالسيف والقلم عليه ، فإلما جرى لعز الدولة بُختيار بن معز الدولة ببغداد ما جرى مع غلامه سُبكتكين ، وأرسل إلى عمّ ركن الدولة يستعين به ، تقدّم إلى إبى الفتح بالمضيّ إلى شيراز(٢) ، والمسير بصحبة ولده عضد الدولة الإنجاد عن الدولة ، وورد إلى بغداد ، وجرى ما جرى من موت سبكنكين ومحاربة أصحابه حتى أنجلو عنها ، وطمع عضد وجرى ما جرى من موت سبكنكين ومحاربة أصحابه حتى أنجلو عنها ، وطمع عضد عن الدولة فيها ، ومكاتبته إياه بمفارقتها (أي حينما طلب منه أبوه تركها) وتسليمها إلى عزّ الدولة ، وكتب ركن الدولة إلى أبى الفتح بالقيام بذلك والتكفّل به (وهذا هو أوّلُ شيء اختزنه عضد الدولة الأبى الفتح ) حتى يفارق عضد الدولة بغداد فى قضة هى مذكورة فى التواريخ . فتشدد ابن العميد على عضد الدولة فى ذلك ، وخاطبه مخاطبات حقدها عضد الدولة عله ... » .

إلى إن واتت عضد الدولة الفرصة التي كان يمنّى نفسه للتنكيل بأبى الفتح بن العميد . " فكتب عضد الدولة إلى أخيه مؤيد الدولة يأمره بالقبض عليه واستصفاء أمواله وتعذيبه ، فقبض عليه وحمله إلى بعض القلاع ، وبدرت منه إليه كلمات في حق عضد الدولة نُمّيت إليه ، فزادت في استيحاشه منه ، فأنهض من حضرته من تكفّل

<sup>(</sup>۱) ينته الباحث . أن هذا التاريخ ذكر خطأً في الجزء الرابع عشر من معجم الأدباء ص ١٩٢ حيث ذكر أن أبا الفصل مات سنة ٢٢٠ والصواب هو ما أشتناه (٣٦٠هـ) .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى - معجم الأدباء من ص ١٩١ - ٢٤٠ .

بتعذيبه ، واستخراج أمواله ، والتنكيل به فأول ما عمل أن سمَّل إحدى عينيه ، ثم نكَّل به وجزَّ لحيته ، وجدع أنفه ، وعُذِّب بأنواع من العذاب . قال ·

> بُدل من صُصورتي المنظر وليس إشــفـاقـاً على هالك وواله القلب لما مصمتني فحقل لمن سُصرً بما سحاخي

لكنَّه مــا بُدلُ المُخْــبَــرُ لكنْ على مَنْ ليس يستعبرُ مُستخبر عنّى ولا يُخبَرُ لابًد أن يُسلك المعسبَسرُ

ورُجد على حائط مجلسه بعد قتله .

مَلكُ شُددً لى عُدرا الميتناق بأمان قد سيار في الأفاق لــم يــحــل رأيـه ولــكــن دهــرى فقرى الوهش مَنْ عظامي ولصمي(١) فعلَى مَنْ تركْتُه منْ قسريب

- حـال عن رأيه فـشـد ً وَتَاقى وسعقى الأرض من دمى المهراق أو حبيب تحيَّةُ المُستَاق

> وفي بنى العميد يقول بعضهم . مسررت على ديار بني العسمسيسد

فيقل للشبامت الباغي علينا

ومن شعره في الحبس:

ما بال قومى يجفوني أكابرُهم أأن تقاصر عني الحال تقطعني أغيب رُّهم أنَّ هذا الدُّهرَ أسِكتني قند أماً. رُميت فلم تَبْلُغُ سهامو

فالفين السَّعادة في خُصوه فانك لم تُبَاشُان بالخُلود

أأنْ أطاع تسهم الأيَّامُ والدُّولُ عُراهمو سناءً ما شناءُوا وما فعلوا عنهم وتنطق فيه الشاه والإبل وأخطأ الرَّمْني أنْ يُرمَى به زُحَلُ

فُهنا نتوقف قليلا لنرى ماذا فعل أبوحيان إزاء هذه المأساة التي تعرَّض لها أبو الفتح بن العميد:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

لقد ذكرْنا آنفا في معرض حديثنا عن أمانة أبى حيان في النَّقل والرواية أنه ذكر ما حدث لأبى الفتح ، بأمانة ودقة ، ونقلها عنه ياقوت في معجمه ، ولم يتزيَّد فيها ولم يبالغ، بل حكاها كما وقعت فعلا على رغم ما كان يحمل بين جنبيه لابن العميد من الألم جراء مقاساته لنيل رفده وقد اتَّفقت روايته هذه مع الرواية التي رواها التعالبي في يتيمة الدهر.

#### يعض مثالب ابن العميد

قال أبو حيان في كتاب ( المحاضرات ) (١) · وقصدت مع أبو زيد المرزوى دار أبي الفتح ذي الكفايتين ، فمُعنا من الدخول عليه أشد منع ، وذكر حاجبه أنه يأكل ، فرجعنا بعد أن قال أبو زيد للحاجب.

أجلسنا في الدَّملين إلى أن يفرُغ من الأكل فلم يفعل(٢) ، فلما انصرفنا خزايا أنشأ يقول متمثلا

> على خُبن إسهماعيل واقبة البخل وما خُبره إلاَّ كَاوِي(٢) يُرى ابنه وما خبيزه إلاً كمعنقاء(١) مُعنرب

فقد حلَّ في دار الأمان من الأكل ولم ير أوى في الصرون وفي السَّهل تُصَـوًّ في بُسط المُلوك وفي المُثل يحدُّث عنْها النَّاسُ من غير رؤية سوى صورة منْ أن تَمُرَّ ولا تُملى

قال أبو حيان وأنشدنا أبو بكر القومسى الفيلسوف ، وكان بحراً عجَّاجا ، وسراجا وهَّاجا وكان من الضُرِّ والفاقة ، ومقاساة الشدة والإضافة بمنزلة عظيمة .. ثم انشدنا للعُطُوي ٠

(وذكر قصيدة عدتُها ستة عشربيتاً منها ):

مَنْ رماهُ الإلهُ بالإقــــــار وطلابِ الغِنَى من الأســفـار هو في حسيرة وضنك وإفسلا س وبؤس ومنحنة وصنفار

وقلتُ له يوما: لو قصْدتَ ابن العميد وابن عباد عسى تكون من جملة من ينفق عليهم ، وتحظى لديهما ، فأجابني بكلام منه · معاناة الضُرِّ والبؤس أوْلَى من مُقاساة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق الجرء (١٥) من ص ٩-١٣ إلى ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٩ - ١٢ .

<sup>(</sup>۲) أوى ابن أوى .

<sup>(</sup>٤) أى أن حيزه مستحيل الوصول له كالعبقاء المصورة في بسط الملوك والتي تذكر في الأمثال .

الجُنهَّال والتيوس الصبر على الوخم الوبيل أولى من النظر إلى مُحيًّا كلَّ ثقيل ثم أنشأ يقول

بينى وبيْنَ لئامِ النَّاسِ معتبة ما تنقضى وكرامُ النَّاس إخوانِي إذا لقِيتُ كريمَ القوم حيَّانِي

ففى المثال السابق الذى سُقناه لأبى حيّان عن ابن العميد هو للتدليل على أنّه كأن يتّسم بالبُخل وهو اتهام رماه به أبو حيان ، لكنّه لم يجرّحه كما جَرَّح ابن عبّاد إلى حدً الإسفاف ، ومع هذا فقد ذكر ياقوت لأبى حيان فى آخر كتاب مثالب الوزيرين ما ينبئ عن كرم ابن العميد وسخائه ، وإنْ كان السّخاء على غير أبى حيان ومن ذلك قوله :

" جسرى بينى وبين أبى على مستكويه شيء ، قبال لى مسرة · أمنا ترى إلى خطأ صناحينا (١) - يعنى ابن العميد في إعطائه فلاناً ألف دينارضريةً واحدة ؟ لقد أضباع هذا المال الخطير فيمن لا يستحق .

فقلت - بعد ما أطال الحديث وتقطع بالأسف ، أيها الشيخ ، أسالك عن شئ واحد، فاصدق فإنّه لا مذبّ للكذب بيني وبينك ، لو غلط صاحبُكُ فيك بهذا العطأء وأضعافه ، اكنت تتخيله في نفسك مخطئاً ومفسدا أو جاهلا بحقّ المال ؟ أو كنت تقول : ما أحسن ما فعل ، وليته أربَى عليه ؟

فإن كان الذى تسمع على حقيقة ، فاعلم أنَّ الذى يردُ ورِد مقالك إنمًا هو الحسد ، أو شيء آخر منْ جنسه ، وأنْتَ تدَّعى الحكمة وتتكلَّف الأخلاق ، وتُزيِّف الزائف ، وتختار منها المختار ، فافطنْ لأمرك ، وإطلَّعْ على سرِّك وشرِّك " .

# أبو حيان يثنى على أبى الفتح بن العميد

لم يجد أبى حيان فيما وجد من مأخذ على أبى الفتح ابن العميد - كما زعم - إلا البخل واللهو ، إلا أنَّه عاد فنفى عنه البخل من المثال الذى سقناه ثم إن صفة المجون واللهو هى سمة من سمات الشباب لا سيما الذى نشأ فى النعيم العميم ، على أن ابن العميد قد ولى الوزارة وهو غض التبباب بعد وفاة والده فنسي أيام الطراءة والبراءة وأعد للأمر عدته ، وبرهن على أنه أهل للأمور الجسام كما حكينا عنه أنفاه ، فإذا ذكر أبو حيان عنه فيما ذكر مثلا شيئا مما ينسبه إليه فإنما هو تحصيل حاصل لا يغير من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥١ ،

الحقيقة شيء قال « وهذا بالأمس (١) على بن محمد ذو الكفايتين اغتر بشبابه ، ولها عن حزم والأخذ بما كان أولى به ، وظنَّ أن كفايته تحفظه ، ونسبه يكفيه .. ومشى فعثر، وراب فخثر ... » .

لكن أبا حيان ما لبث أن عاد فأعاد الحق لأهله وربما كان عن غير قصد ، صرح بهذا في قوله على لسان صديقه أبى الوفاء المهندس بعد عودته من الرّى إلى بغداد (٢) ، «إنك تعلم يا أبا حيان إنك انكفأت من الرى إلى بغداد في آخر سنة سبعين (وثلاثمائة) بعد فوت مأمولك من ذي الكفايتين – نضر الله وجهه – عابسا على ابن عبّاد مغيظا منه .. » كذلك نقل عنه وهو يصف أبا الفتح في أيام وزارته حينما زار بغداد واحتشد بحضرته العلماء والأدباء والشعراء كل يطرى وكل يبدى إعجابه وقال " ودخل شهر مضان (٦) فاحتشد وبالغ ووصل ووهب ، فجرت في هذه المجالس غرائب العلم ، وبدائع الحكمة ، وخاصة ما جرى مع أبى الحسن العامرى ، ولولا طول الرسالة لرسمت ذلك كله في هذا الكتاب ... إلى أن يقول . وسمعت أبا إسحاق يقول : هو ابن أبيه لله دره ، وأخذ في تعظيم أبيه ... » .

وقال فى معرض الحديث عن وفادته على دار الصاحب بن عباد حينما سأله عن ابن العميد - أبى الفتح .

« ما ذنبی إذا قال لی هل وصلت إلی ابن العمید (<sup>3</sup>) أبی الفتح <sup>9</sup> فأقول نعم رأیته وحضرت مجلسه ، وشاهدت ما جری له ، وکان من حدیثه فیما مدح به کذا وکذا ، وفیما تقدیم منه کذا وکذا ، وفیما تکلفه من تقدیم أهل العلم واختصاص أرباب الأدب کذا وکذا . ووصل أبا سعید السیرافی بکذا وکذا ، ووهب لأبی سلیمان المنطقی کذا وکذا – فینزوی وجهه (أی الصاحب) ویُنکر حدیثه ، وینجذب إلی سیء آخر لیس مما شرع فیه ، ولا مما حرّك له ، ثم یقول : إعلم أنّك إنّما انتجعته من العراق ، فاقرأ علی رسالتك التی توسلّت إلیه بها ، وأسهبت تقریظا له فیها ، افتمانع فیأمر ویشدد فاقرؤها فیتغیر ، ویذهل ، وأنا أکتبها لك ( لابن سعدان ) لیکون زیادة فی الإفادة :

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤاسية (جـ/٣) ص ٢١٢ .

<sup>· (</sup>٢) المرحع السابق جـ/١ ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت - معصم الأدباء جا/ه ص ٥١

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٣٦ ، ٢٧ .

## بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم هيئ لى من أمرى رَشدا ، ووفقنى لمرضاتك أبدا (١) ، ولا تجعلُ الحرمان على رصدا ، أقول وخير القول ما انعقد بالصواب وخير الثواب ما تضمن الصدق ، وخير الصدق ما جلب النفع ، وخير النفع ما تعلن بالمزيد ، وخير المزيد ما بدا عن الشكر وخير الشكر ما بدا عن إخلاص ، وخبر الإخلاص ما نشأ عن اتفاق ، وخير الاتفاق ما نشأ عن توفيق .

لما رأيت شبابى هرما بالفقد ، وفقرى غنيًا بالقناعة ، وقناعتى عجزاً عند أهل التحصيل عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكانى فيه وموضعى منه ، فرأيت طرفه نابيا ، وعنانه عن رضاى متثنيا ، وجانبه فى مرادى خسنا ... حتى لاحت لى غرة الاستاذ فقلت . حلّ بى الوبل (المطر) وسال بى السيل ، أين أما عن ملك الدنيا والفلك الداًئر بالتعمى أين أنا من مشرق الخبر ومغرب الجميل ، أين أنا من بدر البدور ؟ وسعد السعود ؟ أين أنا عمن يرى البخل كفراً صريحاً ، والإفضال دينا صحيحا ؟ أين أنا من سماء لا تفتر عن الهطكلن؟ وعن بحر لا يقذف إلا اللول والمرجان .. لم لا أقصد بلاده ، لم لا اقتدح زناده ؟ لم لا أنتجع جبابه وأرعى مزاده ؟ لم لا أضطب جُوده ؟ وأهتصر عُوده .

فعى صبِيغَ من ماءِ السبيبةِ وجُهه فالفاظهُ جودٌ ، وأنعاسه مجد

## بعض مثالب الصاحب بن عبَّاد ،

قال أبو حيان (لابن سعدان) " .. وقصدت ابن عباد (۲) بأمل فسيح وصدر رحيب ، فقدم إلى رسائله في ستين مجلَّدة على أن أنسنخها له ، فقلت نَسْخُ متله يأتي على العمر والبصر، والوراقة كانت موجودة ببغداد (أي أتعجب لأني تركتها ورائي في بغداد وأجدها أمامي في الرَّي) فأخذ في نفسه على من ذلك ، وما فزت بطائل من جهته ، فقال (أي ابن سعدان) بلغني ذلك . فقلت له : لو كان شيء يرتفع من السيد بمدة قريبة (أي لو أعطاني شبئا ومنحني مدَّة قريبة) لكنتُ لا أتعطَّل وأتوفَّر عليه، ولو قرَّر معى أجر مثله لكنتُ أصبر عليه، فليس لمن وقع في شرّ الشباك وعين الهلاك إلاَّ الصبر .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٢.

هذه الفقرة السابقة أوردها ياقوت نقالاً من المحاضرات لأبي حيان . « وقال أبو حيان في كتاب أخلاق الوزيرين من تصنيفه : طلع ابن عباد (١) على يوما في داره ، وأنا قاعد في كسر إيوان أكتب شيئا قد كان كادني به ( كلفني به ) فلما أبصرته (نهضت) قائماً ، فصاح بطق مشقوق : اقعد فالوراقون أخس أن يقوموا لنا ، فهممت بكلام . فقال لي الزعفراني الشاعر . اسكت فالرجل رقيع ، فغلب على الضحك ، واستحال الغيظ تعجبا من خفته وسخفه ، لأنه قد قال هذا وقد لوى شدقه ، وشنع أنفه وأمال عنقه ، واعترض في انتصابه ، وانتصب في اعتراضه ، وخرج من تفكك مجنون، وقد أفلت من دير جنون ، والوصف لا يأتي على كنه هذه الحال ، لأن حقائقها لا تدرك إلا باللحظ ، ولا يواتي عليها اللفظ ، فهذا كله من شمائل الرؤساء ، وكلام الكبراء، وسيرة أهل العقل والرزانة ، لا والله وترباً (خسرانا) من يقول غير هذا » .

وحدّث أبو حيان قال قال الصاحب يوما . فعل وأفعال قليل ، وزعم النحويون أنه ما جاء إلا زند وأزناد ، وفرخ وأفراخ وفرد وأفراد ، فقلت له : أنا احفظ ثلاثين حرفا (لفظا ) كلها قعل وأفعال . فقال . هات يا مدّعّى ، فسردت الحروف ودالت على مواضعها فى الكتب ، ثم قلت ليس النحوى أن يلزم مثل هذا الحكم إلا بعد التبحر والسماع الواسع ، وليس التقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة والقياس مطردا ، وهذا كقولهم ( فعيل ) : على عشرة أوجه ، وقد وجدتُه أنا يزيد على أكثر من عشرين وجها ، وما انتهيت من التتبع إلى أقصاه ، فقال خروجك من دعواك فى ( فعل ) يدلنا على قيامك فى ( فعيل ) ولكن ألا تأذن لى فى اقتصاصك ( أى فى الاقتصاص منك ) ولا نهب أذاننا لكلامك ، ولم يف ما أتيت به بجرأتك فى مجلسنا وتبسطك فى حضرتنا بدون استئذان) .

قال أبو حيان: وأما حديثى معه يعنى ابن عباد (٢)، فإنّى حين وصلت إليه قال لى أبو من ؟ قلت أبو حيان، فقال: بلغنى أنّك تتأدّب فقلت: تأدب أهل الزمان، فقال: أبو حيان ينصرف أولا ينصرف قلت إنْ قبله مولانا لا ينصرف، فلما سمع هذا تنمّ وكأنه لم يعجبه، وأقبل على واحد إلى جانبه وقال له بالفارسية: سفها على ما قيل لى، ثم قال: إلزم دارنا وانسخ هذا الكتاب. (قصد الصاحب بكلمة ينصرف في الإعراب فأولًها أبوحيان إلى ترك المكان والانصراف).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٦ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المرحم السابق

## ابن عباد يسأل أبا حيان عن أبي حيان :

" قال أبو حيان . وقال لى ابن عبًاد يوما :يا آبا حيان من كنًاك بأبى حيان ؟ قلت : أجل الناس فى زمانه ، وأكرمهم فى وقته ، فال من هو ويلك ؟ قلت أنت ، قال ومتى كان ذلك ؟ قلت حين قلت يا أبا حيًان من كنَّاك أبا حيان ، فأضرب عن هذا الحديث وأخذ فى غيره ، على كراهة ظهرت عليه .

قال: وقال لى يوما آخر - وهو قائم فى صحن داره والجماعة قيام ، فيهم الزعفرانى ، وكان شيخا كثير الفضل جيّد الشّعر مُمتع الحديث والتميمى المعروف بسطل ، وكان من مصر ، والأقطع وصالح الورّاق وابن ثابت ، وغيرهم من الكتّاب والندماء ، (قال) يا أبا حيان : هل تعرفُ فيمن تقدّم مَنْ يكنّى بهذ الكُنية قلتُ نعم ، من أقرب ذلك أبو حيان الدّارميُّ (ثم استطرد للحديث عن سميّه).

«حدثنا أبو بكر محمد بن محمد القاضى الدقّاق قال حدتنا ابن الأنبارى قال حدثنا أبى حدثنا أبن ناصبح قال: دخل أبو الهذيل العلاّف على الواثق فقال له الواثق لمن تعرف هذا الشعر:

سَــبـاكَ منْ هاشم سليلُ مَنْ يتـعاط (۱) الصَّفات فيه للحُـسن في وجهه هلالُ وطرَّة لا يزال فــيـها ما اختال في صَحْن قصر أوس فانْ يقفْ فالعيون نُصْب

ليس إلى وصْله ســبــيلُ فالقولُ فى وصَفه فُضول لأعــينِ الخالِ في الخالِ الخالِ لأعـينِ الخالِ الخالِ الخالِ الخالِ لنُور بدُر الدُّجى مَا قالِ اللهِ إلا ليُسلمجي له قالي لله وإنْ تولَى فالله في خُلولُ

فقال أبو الهذيل: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل من أهل البصرة يعرف بأبى حيان الدارمى، وكان يقول بإمامة المفضول (كان يفتى بجواز إمامة المفضول) ..... فلما وفيتُ الشعر ورويت الإسناد، وريقى بليل (نَدى ) ولسانى طَلُق ووجهى متهلًل وقد تكلفت هذا وأنا فى بقية من غرب الشباب (حدَّتَه) وبعض ريعانه وملأت الدار صياحا بالرواية والقافية، فحين انتهيت انكَرْت طرفَه (أي ابن عباد) وعلمتُ سوء موقع ما رويتُ عنده قال: ومن تعرف أيضا (أى من يكنَّى أيضًا بأبى حيان؟) قلت:

<sup>(</sup>١) يتعاط وصعه : يحاول وصفه .

ابن الجِعابى الحافظ ، يكنى أبا حيان ، رجل صدق ، وهو يروى عن التابعين ، قال : ومن تعرف أيضا قلت روى الصولى فيما حدثنا عنه المرزبانى أن معاوية لما احتضر أنشد يزيد عند رأسه :

لو أن حييًا نجا لفات أبو حييًان لا عاجان ولا وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

(قال أبو حيان معلقا) وقال الصولى : وهذا (أي أبو حيان الوارد في الشعر) كان من المعمرين المغفلين ، وانتهى الحديث من غير هشاشة ولا هزّة ولا أريحية ، بل على اكفرار وجه ، ونبو طرف ، وقلّة تقيّل ، وجرت أسياء أخر كان عقباها أنى فارقت بابه سنة سبعين (وثلاثمائة) ، راجعا إلى دينة السلام (بغداد) بغير زاد ولا راحلة (٢) ، ولم يعظنى في مدّة ثلاث سنين درهما واحدا ، ولا ما قيمته درهم واحد ، احمل هذا على ما أردث ، ولمّا بال منّى هذا الحرمان الذي قصدني به وحعلني من جميع غاشيته فرداً أخذت أملى في ذلك صدق القول عنه ، وسوء الثناء عليه ، والبادي أظلم وللأمور أسباب ، وللأسباب أسرار ، والغيب لا يُطّلع عليه ، ولا قارع لبابه .

### وقفة لابد منها:

قبل أن نستطرد في سرد بعض مثالب ابن عبّاد التي ذكرها أبو حيان – لنا وقفة مع أبي حيان نفسه ، ذلك أن القارئ قد أدرك بفطنته أن هذا الرجل قد فاته ما كان يلحظه على غيره ، فهو – كما علمنا – استطاع أن يغوص في أعماق النفس الإنسانية، وتأتّى له أن يحلّل أمراض النفوس تحليلا جعله رائداً للطب النفسي ولكن العجب العجاب أن يقع هو فريسة المرض الذي وصفه وشخصه ، فقد علمنا من خلال أسئلته التي وجهها الاستاني مسكويه أنه قد أدرك ما يعنيه سؤاله . اقتران العجب بالعالم سؤاله الذي يتعلق بمحاربة الناجح في حياته بدافع الحسد وغيرها من الأسئلة التي تستوضح أدواء النفس ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد تبين لنا من المواقف التي حدثت له مع ابن عباد أنه كان بعيدا كل البعد عن أداب مخاطبة الامراء والوزراء ، لا سيما أن دلك العصر لا يُعرف فيه إلاً ورير واحد للدولة وقد اجتمعت في يديه كل أمور الدولة : الحربية والسياسية والاقتصادية والإقتصادية والإقتصاد والمراء والوزراء والوزراء

<sup>(</sup>١) الحول دو القوة والقدرة على التعرف والاريب البصير بالأمور .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢

إفحام الصاحب بن عباد في معرض الحديث عن القضية النحوية فعل وأفعال ، إذا ذكر ابن عباد أنها نادرة في اللغة العربية كما قال النحويون فينبرى له أبو حيان بالمعارضة والتدليل على أنّه أعلم منه ومن النحويين ، وكذلك ردّه عليه الذي يتسم بالسماجة . حينما سأله يا أبا حيان من كنّاك بأبي حيان ؟ قلم يردّ عليه ردًا مقنعا ولما أعاد سؤاله عليه : أنت ، فقال ومتى كان ذلك ؟ قال : حين قلت يا أبا حيّان من كنّاك بأبي حيّان . فهل هذا أدب الحديث مع وزير الدولة وكاتبها والمؤتمن عليها ، بل إنّه تجاوز حدّه في أول لقاء معه حينما سئله بقوله ، أبو من ؟ فقال أبو حيان ، فأراد أن يعلم مدى علمه بالنحو قائلا ينصرف أولا ينصرف ؟ فرد عليه بالتورية للتدليل على أنه أعلم من السائل ، إذ قال إنْ قبله مولانا لا ينصرف . فهو لا يقصد بردّه هذا عم صرف الاسم وإنّما قصد عدم انصراف صاحب الاسم من دار الوزير .

مما سبق نستخلص أن النباهة المفرطة قد تكون وبالا على صاحبها إذا آسئ فعلها فهل كنا نتوقع من الصاحب بن عباد أن يُثنى على أبى حيان الذى أحرجه وأظهر الناس أنه أعلم منه ، أو يمتدح ذكاءه وهو يتهرب من الرد الصريح عليه ، فى حُروجه من الرد ( المباشر ) إلى رد ( غير مباشر ) . أو كان ينتظر منه الإعجاب والإطراء وهو يسرد على الملأ ما استوعبته ذاكرته فى مباهاة وهو يملأ الدار صياحاً بالرواية والقافية.

#### مواقف أخرى مع ابن عباد

"قال أبو حيان ، قال لى الصاحب يوما ، وهو يحدّث (١) عن رجل أعطاه شيئا فتلكأ في قبوله " ( وهو يقول ) ولابد من شيء يعين على الدّهر ، ثم قال : سالت جماعة عن صدر هذا البيت فما كان عندهم ذلك ، فقلت ، أنا احفظ ذاك . فنظر بغضب فقال : ما هو ؟ قلت : نسيت ، فقال . ما أسرع ذكرك من نسيانك . قلت ذكرته والحال سليمة ، فلما استحالت عن السلامة نسيت ، قال . وما حيلولتها ؟ قلت : نظر الصاحب بغضب فوجب في حُسن الأدب ، ألا يقال ما يثير الغضب ؟ فأل: ومن تكون حتى نغضب عليه دع هذا وهات .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٣ ،

قلت قول الشاعر

أُلام على أخدد القليل وإنَّما أصداد أقدواما أقلَّ من الذَّرِّ فإنْ أنا لمْ آخذ قليلاً حُرِمْتُه ولابَّد منْ شيءٍ يُعينُ على الدَّهر فسكت

" وحكى أبو حيًّان قال: حضرت مائدة الصاحب بن عبًاد (١) ، فَقُدِّمت مضيرة (مرقة تطبخ باللبن الحليب) فأمعنت فيها ، فقال لى . يا أبا حيًّان . إنَّها تضرُّ بالمشايخ فقلت : إنْ رأى الصاحب أن يدَع التطبُّبَ على طعامه فَعل فكأنًى ألقمتُه حجراً وخجل واستحيا ولم ينطق إلى أن فرغنا .

" .... قال وكان ابن عباد شديد الحسد (٢) لمن أحسن القول وأجاد اللفظ ، وكان الصواب غالبا عليه وله رفق في سرد حديثه ونيقة ( توضيح ) في رواية ، وله شمائل مخلوطة بالدمانة بين الاسارة والعبارة ، وهذا شيء عام في البغداديين وكالخاص في غيرهم " . "

وحكى ابن عباد حكايات وأسندها إلى من أخبره بها . (٢)

ثم قال · فما ذنبى - أكرمك الله - إذا سالت عنه مشايخ الوقت وأعلام العصر ، فوصفوه بما جمعت لك فى هذا المكان ، على أنى قد سترت شيئا كثيرا من مخازيه إمًّا هرباً من الإطالة ، أو صيانة للقلم من رسم الفواحش وبث الفضائح ، وذكر ما يسمح مسموعه ، ويكره التحدث به . هذا سوى ما فاتنى من حديثه ، فإنى قد فارقته سنة سبعين (وثلاثمائة) .

وقال مبررا قدحه لابن عباد "ما ذنبى ان ما ذكرت ما جرَّعنيه من مرارة الخيبة بعد الأمل ، وحمَلنى عليه من الإخفاق بعد الطمع ، مع الخدمة الطويلة ، والوعد المتصل، والظنِّ الحسن ، حتى كأنَّى خصيصتُ بخساسته وحدي ، أو وجب أن أعامل به دون غيرى .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المرحم السابق ص ٣٣.

#### خانقة كتاب مثالب الوزيرين

لعلنا نكون أدنى إلى الصواب إذا استنبطنا من هذاالكتاب(١) أنَّه لم يكن كله هجه كما يُفهم من اسمه ، ففيه هجاء وفيه وصف لأحوال الوزيرين وأخلاقهما ، وكفايتهما ، مع التحامل عليهما ، والجنوح إلى الغضِّ من شأنهما وخاصة مع ابن عبّاد فها هو ذا يُثنى على عباد والد الصاحب والعميد والد أبى الفضل بن العميد قال:

" كان عباد يلقب بالأمين ، وكان دينًا خيراً ، مقدَّماً في صناعة الكتابة ، وكتب الأمين لركن الدولة ، كما كتب العميد لصاحب خراسان ، والأمين كان ينصر مذهب الأشناني تديننًا وطلبا للزلفي عند ربه ، والعميد كان يعمل لعاجلته .

وإن قلت كان العميد معلِّماً بقرية من قرى طالقان الديلم قيل: وكان والد العميد نخًا لا في سوق الحنطة بقُم ".

وقال عندما قارب الفراغ من كتابه هذا "ولولا أن هذين الرجلين - اعنى ابن عباد وابن العميد - كانا كبيرى زمانهما ، وإليهما انتهت الأمور ، وعليهما طلعت شمس الفضل وبهما ازدانت الدنيا ، وكانا بحيت ينشر الحسن منهما نشرا والقبيح يؤثر عنهما أثرا ، لكنت لا أتسكع في حديثهما هذا النسكع ، ولا أنحى عليهما بهذا الحد .

ولكن النقص ممن يدًعى التمام أشنع ، والحرمان من السيد المأمول فاقرة (داهية) والجهل من العالم منكر ، والكبيرة ممن يدعى العصعة جائحة (شدة وبلوى) والبخل ممن يتبرأ منه بدعواه عجيب . ولو أردت – مع هذا كله – أن تجد لهما ثالثا في جميع من كتب للجبل والديلم ، إلى وقتك هذا المؤرِّخ في الكتاب لم تجد "

وختم أبو حيان في كتابه في أخلاق الوزيرين بعد أن اعتذر عن نعله ، ثم قال . واني لأحسد الذي يقول :

أعُد تُ خمسين حولاً ما على يدُ(٢) لأجنبى ولا فصصفل لذي رَحِمَ الصمد لله شكراً قد قنعت فلا أشكو لئيماً ولا أطرى أخا كَرَم لأني كنت أتمنى أن أكونه ، ولكن العجز غالب لأنه جنور في الطينة ، ولقد أحمد الآخر حين قال :

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفى - أبوحيان التوحيدي جـ/٢ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ياقوت / معجم الأدباء جـ/١٥ ص ٤٨ .

ضيِّق العُذرَ في الضراعة إنَّا لوقنعنا بقَسسُمنا لكفانا ما لنا نعبُد العِباد إذا كا نَ إلى الله فَسقْرنا وغنانا

وأدعوها هنا بما دعا به بعض النساك ، اللهم صننْ وجُهنا باليسار ، ولا تبذُلها بالإقتار ، فنسترزق أهل رزقك ، ونسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع ، وأنت من دونهم ولي الإعطاء ، وبيدك خزائن الأرض والسماء . يا ذا الجلال والاكرام .



# • خصائص أبى حيان الفكرية والفنية وموازنته بكتاب عصره:

لقد وصلت الثقافة العربية في القرن الرابع حداً عظيم الشأو، إذ تمثلت فيها ثقافات الأمم المتحضِّرة التي انطوت تحت لواء الإسلام، والتي تُرجمت آثار كتَّابها ونُقلت فنونها إلى الحضارة العربية، فقد صُهرت هذه الثقافات ببوتقة الثقافة العربية، فأصبحت خصائص هذه الثقافة تدلُّ على القرن الرابع الهجرى الذي يُعرف بربيع الثقافة العربية.

والكُّتاب في ذلك العصر نجدهم على ثلاثة ألوان ·

- ١- كُتَّاب جُلُّ موضوعاتهم رسائل ديوانية وإخوانية ومقامات وعهود ، وطريقتهم تعتمد على إيثار اللفظ والصناعة ، ومنهم ابن العميد وبديع الزمان والخوارزمى وابن عباد، وهم أشهر كُتَّاب ذلك العصر .
- ٢- وكُنتًاب يجولون فى موضوعات ثقافية عديدة ، يحتفلون فيها بالمعنى أكثر من اعتنائهم باللفظ ، وجلُّهم تأثَّر بأساليب المناطقة وتحاليل الفلاسفة وهؤلاء كاد الأسلوب العلمى يطغى على كتاباتهم الأدبية . ومن هؤلاء أبو على مسكويه وأبو الوفاء المهندس وعلى بن عيسى الرمَّانى .
- ٣- وكُتًاب جمعوا بين محاسن اللونين السابقين فهم قد اعتنوا بالمعنى واللفظ معا ،
   وجمعوا بين الصناعة اللفظية والتحليل المنطقى ، ومن هؤلاء أبو سعيد السيرافى
   وأبو سليمان المنطقى وأبو حيًان التوحيدى وهذه السمة بارزة فى كتابات التوحيدي
   إذ يقول :

فإن الكلام صلف تيًا لا يستجيب لكل إنسان ، ولا يصحب كل لسان ، وخطره كثير (١) ومتعاطيه مغرور وله أرن ( نشاط ) كأرن المهر وإباء كإباء الحرون ، وزهو كزهو الملك ، وخفق كخفق البرق ، وهو يتسبهل مرة ، ويتعسب مرارا ، ويذل طورا ويعز أطوارا ، ومادته من العقل ، والعقل ) سريع الحُؤول ( التحول ) خفى الخداع ، وطريقه على الوهم ، والوهم شديد السيلان ومجراه على اللسان ، واللسان كثير الطغيان ، وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ الطباعي ، والتأليف الصناعي ، والاستعمال الاصطلاحي ، ومستملا من الحجا ، ودرية ( دريانه وعلمه ) بالتمييز ، ونسجه بالرقة والحجا في غاية النشاط ، وبهذا البون يقع التباين ويتسع التأويل ويجول الذه وتتمطي الدعوى ، ويفزع إلى البرهان .



<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانسة لأبي حيان جـ/١ ص ٩ .

# غلبُة أصحاب الصناعة اللفظية والأساليب الزخرفية في القرن الرابع:

لا يُذكر القرن الرابع الهجرى إلاً ويُذكر معه ما وصل إليه الكتّاب من التفنّن فى الكتابة النثرية وحشدها بألوان البديع ، حتى قيل إنّهم أوّل من ابتكر طريقة الشعر المنثور (إن صبح) ، والذين أثّروا على هذا النفر من الكتّاب هم أدباء العراق والشام ومصر وأثروا بوجه خاص على شعراء الجبل والديلم يقول الثعالبى: " والسبب فى تبريز القوم قديما(۱) وحديثا على من سبواهم فى الشعر . قربهم من خطط (سنن) العرب ولا سيما أهل الحجاز ، وسلامة ألسنتهم من الفسادالعارض لألسنة أهل العراق، المجاور الفرس والنبط ولمداخلتهم إياهم ، ولما جمع شعراء العصر بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة .... انبعثت قرائحهم فى الإجادة فقادوا محاسن الكلام بألين زمام وأبدعوا ما شاءوا ، وأخبرنى جماعة من أصحاب الصاحب أبى القاسم إسماعيل بن عباد أنه كان يعجب بطريقتهم المثلى التى هى طريقة البحترى فى الجزالة والعذوبة والفصاحة والسلاسة " .

فكتاب الرسلائل الديوانية والإخوانيات والمقامات هم الذين عنوا بالأناقة اللفظية أيمًا اعتناء وحشدوا كتاباهم بالأشعار التى عزاها صاحب يتيمة الدهر إلى مدرسة البحترى التى تمتاز بالجزالة والعذوبة والفصاحة والسيلاسة والتى جمعت بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة " فأصبح هؤلاء الكتاب بفضل تمكنهم من هذا اللون من الكتابة من الوزراء والحكام وذوى الجاه ، ولأن مقاليد الحكم بأيدى الأعاجم ، وهم يجنحون إلى الزخرف والصناعة (٢) ، ولأن العربية الأصيلة كان ظلها يتقلص في الأدب والتعبير كما تقلص سلطانها في الملك والحكم والسياسة فنهضت اللغة بفضلهم في هذا القرن كما ساهم مفكرو ذوى الثقافات الأجنبية في إحداث موازنة بين الثقافة الأصلية والحكمة المترجمة. ولم يكن للعرب أو المسلمين ميل لترجمة الأداب اليونانية التي تحمل أساطير عن الهتهم ومعتقداتهم والإسلام في غناء عن هذا بل إنّه الدين الذي اصطفاه الله ليظهره على الدين كله ، ولم يحفل بهذه الترجمات إلا القلة من المولّدين .

#### أبو حبَّان التوحيدي في ميزان النقد :

إنَّ أبا حيان التوحيدى قد خرج على الموضوعات الغالبة في عصره - على رغم ما تسنَّمه كُتَّاب ذلك اللون من مراتب عالية - فلم حفل بالكتابات الديوانية والمقامات

<sup>(</sup>١) الثعالني يتيمة الدهر ص ٢١ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) د أحمد محمد الحوفي / أبو حيان التوحيدي جـ/٢ ص ١٠٥ .

وكتابة العهود مع أنّه يحسن إجادتها لو أراد ، وخرج أيضا على الأسلوب الشائع في القرن الرابع أسلوب الإجتفال باللفظ والصناعة أكثر من الفكرة .

وهذا النحو الذي نهاه قد حدا بكثير من النُّقاد والدراسين أن يصفوه بأنه نسيج وحده فهذا المستشرق أدم متز يصفه في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري كما نقل ذلك عنه الدكتور الحوفي قال: «إن رسائل القرن الرابع الهجري هي أجمل أية للفن الإسلامي (۱) ، ومادتها أنفس ما اشتغل به الفنانون ، وهي اللغة ولو لم تصل إلينا أيات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانين في ذلك العهد من الزجاج والمعادن ، لانستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير المسلمين للجمال الرقيق ، وامتلاكهم لناحية البيان في أصعب صوره وتلاعبهم بذلك تلاعبا ..

إلى أن يقول: « هذه الطريقة بما قيها من زخاف كثيرة ، جعلت اللغة سلسة القياد، قوية التعبير ، وزادتها تلطيفا ، رغم الاختصار ، وهى الطريقة التى لجأ إليها كل الذين كانوا يريدون التعبير عما في تفوسهم ، راعين في ذلك ما أرادوا من الإيجاز والقوة والحرية في التعبير ، وقد بلغ أبو حيان التوحيدي المتوفى عام ٤٠٠ هـ مرتبة الاستاذ لهذه الطريقة » .

«وأول ملاحظة أنه كان عالما بدقائق الأسلوب الرائع ، وقادراً عليه ، غير أننا نكاد لا نلاحظ فى أسلوبه ذلك التكلف الذى نجده عند غيره من الأدباء ، ولم يكتب فى النثر العربى بعد أبى حيان ما هو أسهل وأقوى وأشد تعبيرا عن شخصية صاحبه مما كتب أبو حيان . ولكن الجمهور يميل إلى طريقة الآخرين فى البديع ، ولقد كان أبو حيان فنانا غريبا بين أهل عصره ، وكان يعانى وحشة من يرتفع على أهل زمانه ويتقدم عليهم » .

فأبو حيان التوحيدى – كما أسلفنا القول – واحد من عُمد الثقافة العربية فى ذلك العصر الثقافى الزاهر ، حتى ليعتبره بعض المؤرخين الناطق بلسان الثقافة العربية فى القرن الرابع الهجري ، وقد قال فيه ياقوت « وهو فى ذلك فرد الدنيا الذى لا نظير له (٢) ذكاء وفطنه وفصاحة ومكنة ، كثير التحصيل للعلوم فى كل فن حفظه ، واسع الدراية والرواية ، وكان فى ذلك محدودا محارفا (محروما) يتشكى صرف زمانه ويبكى فى تصانيفه على حرمانه ».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق من ١٠٦

<sup>(</sup>٢) ياقوت - معجم الأدباء ج/١٥ ص ٥

#### سمات كتابات التوحيدى:

\* من أهم السمات التى تمتاز بها كتاباته معانقة الفكرة والأسلوب<sup>(۱)</sup> ، فهو لا يعتمد على جرس الكلمة ووقع الجملة فحسب بل لابد أن يكون قلبه متيقظا وعاطفته جياشة " فهو كاتب فكرة حيث يعبر عن فكرة ، وكاتب عاطف حين يصور عاطفة وخير ما يمثل مذهبه قوله : «إن البليغ ينبغى به أن يبرأ من التكلف ويتباعد عنه لأنه مفضحة، وصاحبه مذموم ، ومن استشار الرأى الصحيح علم أنه إلى سلامة الطبع أحوح منه إلى مغالبة اللفظ ، وأنه متى فاته اللفظ الحرر لم يظفر بالمعنى الحر» .

ونريد أن نستدرك ما قلناه آنفا إنه تأثر في بعض كتاباته بمدرسة ابن العميد ، ونحن في هذا الاستدراك لا ننفي ما قلناه ، وإنمًا نؤكده ، ولكنه لا ينحو هذا المنحى إلا إذا أراد الصناعة وفق ما يقتضيه المقام فلنقرأ له هذه الفقرة وهو يصف ابن عباد متحاملا عليه " تراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم (٢) ويطير فرحا وينقسم ، ويقول : ثمرة السبق لهم وقصرنا أن نلحقهم أو نقفو أثرهم ، أو نشق غبارهم ، أو نرد غمارهم ، وهوافي كل ذلك يتساكى ويتحايل ، ويلوى شدقه ويبتلع ريقه ، ويرد كالآخذ ، ويأخذ كالممتنع ، ويغضب في غرض الرضا ، ويرضى في لبوس الغضب، ويتهالك ويتمالك ، ويتقابل ويتمايل ، ويحاكى المومسات ، ويخرج في أصحاب السماجات " .

\* والسمة الثانية لكتاباته أنه قد سجًل ثقافة القرن الرابع (٢) ، كما سجل الجاحظ ثقافة القرن الثانى ، ويزيد التوحيدى عن سلفه أنه سجل أيضا ثقافة القرن الثانى والثالث ، وإن كانت الثقافة العربية فى القرنين السابقين له كانت ثقافة عربية أصيلة إلا أن امتزاج الثقافات الأخرى بها (فى القرن الرابع) جعله يتحمل عبئاً أكبر فى نسجيل هذه الثقافة المطعمة بالثقافات الأخرى ، وقد امتاز بكثرة ما روى عن السابقين والمعاصرين ، نقلا عن كتبهم وما استوعبه من مناظراتهم ، وسجل ما كان يسمعه فى مجالس العلماء والأدباء من محاورة ومجادلة ومناظرة ، وقد سبق ان استشهدنا له بمحاورتين سجلهما فى كتابه الإمتاع والمؤانسة ، الأولى موضوعها · مناظرة بين النحو العربى والمنطق اليونانى والثانية محاورة بين أبى سليمان المنطقى وإخوان الصفا وتوضيحه حد الفلسفة فى مناقشة الأمور الدينية .

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد محمد الحوفى / أبو حيان التوحيدي ، جـ/٢ ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢) الامتاع والمؤانسة - لأبي حيان التوحيدي جـ/١ ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) د، أحمد محمد الحوفي / أبو حيان التوحيدي جـ/٢ ص ١٠٨ .

\* لقد تفرد أبو حيان في كتاباته واصفًا أدباء وفلاسفة عصره وصفًا دقيقًا ومستوعبا(١) ، مثل وصفه لأبي سعيد السيرافي ، وعلى بن عيسى الرُّمَّاني ، والصاحب بن عباد ، وأبي اسحاق الصابي ، وأبي على مسكويه ، وأبي سليمان المنطقي فلنقرأ له هذه الفقرة في وصف مسكويه :

« وأمًّا مسكويه فلطيف اللفظ ، رطب الأطراف (٢) ، رقيق الحواشى ، سهل المأخذ ، قليل السكب ، بطئ السبك ، مشهور المعانى ، كثير التوانى شديد التوقًى ضعيف الترقِّى ، يرد أكثر ممّا يصدر ، ويتطاول جهده ثم يقصر ، ويطير بعيدا ويقع قريبا ، ويسقى من قبل أن يغرس ، ويمنح من قبل أن يميه ( أى يغرف قبل أن يتأكد من وجود الماء ) وله بعد ذلك ما خذ كشدو ( أخذ طرف ) من الفلسفة وتأت ( تلطف ) فى الخدمة ... » .

ويقول عن أبي سليمان المنطقى :

« أما شيخنا أبو سليمان فإنه أدقُهم نظرًا وأقعرهم غرضًا (٢)، وأصفاهم فكراً ، وأظفرهم بالدرر وأوقفهم على الغرر ، مع تقطع في العبارة ، ولكنة ناشئة عن العُجمة ، وقلة نظر في الكتب ، وفرط استبداد بالخاطر ، وحسن استنباط للعويص ، وجرأة على تفسير الرمز ، وبُخل بما عنده من هذا الكنز » .

ويعتبر أبو حيان التوحيدى موسوعة جامعة أو دائرة معارف (متحرِّكة) (1) قد حفَّات بالوان شتى من العلم والمعرفة والدليل على ذلك مؤلفاته التي جمعت بين كثير من العلوم والأفكار والفلسفية والتصوف والاهتمام بعلم النفس وعلم الحيوان وعلم النبات.

\* من السمات الفريدة لكتاباته (°) أنه يحسن نقل الكلام المروى عن غيره بألفاظه وأسلوبه ، حتى ولو سمعه مشافهة ، فإذا قارنت الكلام الذى رواه عن غيره وكلامه هو فستجد بونا شاسعا فى الأسلوبين ، وروياته كثيرة ومتعددة فى العلم والعلسفة والأدب، وكذلك يرويها فى خطبة أو رسالة أو حوار أو مناظرة فهو فى كل ذلك يجيد النقل والروابة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠٩،

ر ) الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ج/ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢.

<sup>(</sup>١) د. أحمد محمد الحوفي - أبو حيان التوحيدي جـ/٢ ص ١٠٩ ،

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١١١ .

\* من سمات كتاباته أنه لا يمارى ولا يدارى (١) فى وصف الأشخاص ، وهذا من أهم الأسباب التى أوغرت الصدور عليه ، ولقد اتخذ من أسلوبه النثرى المسجوع المصنوع سلاحا لمحاربة أعدائه كالفقرة التى استشهدنا بها أنفا فى وصف ابن عباد ، وقد وفى ذات ليلة سأله ابن سعدان عن الفلاسفة ثم عن الشعراء ثم عن العلماء ، وقد كشف الغطاء عن كل واحد من هذه الفئات الثلاث بلا تحرز ولا اعتذار ، فها هو ذا يصف أحد العلماء وهو أبو القاسم الداركى (٢) · فقد وصفه وصفا يُودى بصاحبه إلى المضيض ، ولا تقوم له بعد ذلك قائمة قال « وأما الداركى فقد اتخذ الشهادة مكسبه ، وهو يأكل الدنيا بالدين ويغلب عليه اللواط ولا يرجع إلى ثقة وأمادة ، وقد تهتك بنيسابور قديما ، وببغداد حديثا ، ولقد ندَّ بجُعْل غلام ( هرب بمرتب غلام ) وهو اليوم قاضى الرَّى ، وابن عباد يكنفه ويقرِّبه ليكون داعية له ونائبا عنه ، وليس له أصل ، وهو من سواد همذان ، وأبوه كان فلاحاً ، ولقد رأيته إلاَّ أنه يأتى لابن عباد في سمته ، ولزوم ناموسه، حتى خفَّ عليه ، وهو اليوم قارون ، وقد علت مرتبته في الكلام حتى لا وزيه عليها ، إلاَّ أنه نفل ( فاسد ) الباطن خبيث الخبأ ، قليل اليقين … » .

هنا يمكننا القول أن البراعة في الكتابة سلاح ذو حدين ، فها هو ذا أبو حيان قد استخدم براعته في استعمال الكلمات ، وحسنه اللغوى الدقيق في موضع غير ملائم وهو التحقير من سأن هذا العالم ، حتى ولو كان كذلك فما كان ينبغي التشهير به أمام وزير شهير قد احتشد في مجلسه علماء أجلاء وفلاسفة كبار وأدباء مرموقون (مجلس ابن سعدان) .

\* كان أبو حيان على دراية دقيقة بفن الكتابة ومتطلباته فها هو ذا يصف لنا الكلام الرقيق . « إن الكلام صلف تيًاه (٢) ، ولا يستجيب لكل انسان ، ولا يصحب كل لسان ، وخطره كثير ومتعاطيه مغرور ، وله أرن ( نشاط ) كأرن المهر ، وإباء كإباء الحرون ، وزهو كزهو الملك ، وخفق كخفق البرق ، وهو يتسهل مرة ويتعسر مرارا ويذل طورا ويعرز أطوارا » . وقد يسر عليه هذه البراعة علمه باللغة وحفظه لمفرداتها ، وبصره بمعانيها ، وذوقه المرهف في معرفة مدلولاتها ومناسباتها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) الامتاع والمؤانسة لأبى حيال التوحيدى جـ/١ ص ١٤١ . أبو القاسم الدَّاركي ( بسبته إلى دارك قرية بأصعهان ) أحد عقهاء الشافعية ، وهو بعدادى ، أقام بنيسابور مدة ، وانتهى التدريس إليه ببعداد وأخذ عنه عامة شيوخها ، مات سبة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٩ ـجـ/١) ،

\* ويغلب عليه إيثار الإطناب والتفريع (١) في الوصف كقوله في التمهيد لمدح أبى الفتح بن العميد حينما قدم عليه طالبا رفده « أقول وخير القول ما انعقد بالصواب ، وخير الصواب ما تضمن الصدق ، وخير الصدق ما جلب النفع وخير النفع ما تعلق بالمزيد ، وخير المزيد ما بدا عن الشكر ، وخير الشكر ما بدا عن إخلاص ، وخيم الإخلاص ما نشأ عن اتفاق ، وخير الاتفاق ما صدر عن توفيق : لما رأيت شبابي هرم بالفقر ، وفقرى غنيًا بالقناعة وقناعتي عجْزًا عن أهل التحصيل : عدلت إلى الزماء أطلب إليه مكاني فيه ، وموضعي منه ... "

\* من سمات كتاباته أيضًا أنه يكثر من الفصل (٢) بين أجزاء الجملة الواحدة بجمل معترضة للدعاء ولغير الدعاء ، وبعض هذه الجمل الاعتراضية قصير وبعضها طويل كمثل قوله " فقال - أدام الله دولته وبسط لديه نعمته - قدّم هذا الفن على غيره "

وكقوله:

« قلت لى - أدام الله تعالى توفيقك فى كل قول وفعل ، وفى كل رأى ونظر - إنك تعلم يا أبا حيان » . وقوله « إنك انكفأت من الرَّى إلي بغداد .. بعد فوات مأمولك من ذى الكفايتين نضر الله وجهه - عابساً على ابن عباد ، مغيظاً منه » .

\* ومن سمات كتاباته أنه برع في إيجاد (٢) الوقع الموسيقي للجمل بتقسيمها إلى فقرات قصار ، متناسبة الطول يكثر فيها الازدواج ليكون أثرها على السمع وفي النفس أشبه بالشعر " كقوله على لسان أبي الوفاء المهندس .

« وبعد ، فما أطيل ، ولعل لهب الموجدة يزداد (٤) ، ولسان الغيظ يغلو ، وطباع الإنسان تحدد ، والندم على ما أسلفتُ من الجميل يتضاعف ، ولست أنت أولَ مَنْ بُرَّ فعَقَّ ، ولا أنا أول من جُفى فنقَّ ، وهذا فراق بينى وبينك » .

\* كثيرا ما كان يستشهد أبو حيان فى كتاباته بإيراد (٥) الشعر والحكم والأمثال كما كان له ميل إلى استعمال التضاد ليزيد الفكرة ووضوحا لا تلاعبا باللفظ ، ومن هذا يقول .

<sup>(</sup>١) ياقوت - معجم الأدباء ص ٣٦ حـ١٥

<sup>(</sup>٢) د أحمد محمد الحوفي أبو حيان التوحيدي جـ/٢ ص ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوهيدي حـ/١ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) د. أحمد محمد الحوفي / أبو حيان التوحيدي جـ/٢ ص ١٢١ .

لما رأيت شبابى هرما بالفقر ، وفقرى غنيا بالقناعة وقناعتى عجزا عن أهل التحصيل : عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكانى فيه وموضعى منه ... "(١)

#### موازنة بينه وبين كتاب عصره:

لقد كان القرن الرابع قرن ازدهار الثقافة العربية ، حيث انصهرت فيها ثقافات أمم شتى ، والثقافة العربية قوامها اللغة . ومن شأن اللغة العربية أنها تجبُّ كل ألفاظ الحضارة وتعرِّبها لذا كان ذلك القرن يتسم بثقافة عربية مشربة بثقافات جديدة ، وفي إطار هذه الثقافة الجديدة ظهرت أكثر من فئة من الكُتَّاب - كما سبق القول - وتعددت معالجاتهم للموضوعات التالية ، التي سنذكرها باقتضاب ونذكر معالجة أبي حيان لها، بالنظر لغيره من الكتَّاب .

\* تطويع الكتابة النثرية للتعبير عن المعائى العاطفية (٢) التى كانت مجالا للشعر وحده.

فقد سار أبو حيان في كتاباته كما سار غيره في ذات الطريق: طريق السجع والازدواج وحسن التقسيم والخيال والمحسننات، أي أنه لم يتحرر تحرراً مطلقا من سمات كتّاب ذلك العصر.

\* ظهور الشعوبية في الأدب العربي (٢): ظهر بعض الشعراء والكتاب الذين يعتزون بأصلهم غير العربي ، وهو ما يطلق عليه نزعة الشعوبية ، ومن هؤلاء الشاعر مهيار الدلمي الذي يقول:

أعببت بي بين نادى قومها سيرها مساعلمت من خُلقى لا تخالى نسبا يخفضنى فيأبى كسسرى عسلا إيوائه قد جمعت المجد من أطرافه

أمُّ سعد فحصضت تسالُ بى فعارادَتْ عِلْمَها ما حسبى أنا من يُرضسيك عند النسب أنا من يُرضسيك عند النسب أين في الناس أبُّ مستثل أبى سيوددُ الفعرس ودين العسرب

ووكذلك فعل الجيهانى فى تفضيل العنصر الفارسى على العنصر العربى ، فتصدّى له أبو حيان التوحيدى فكبح جماحه ، مستشهدا بما قاله المفكرون الكبار فى هذه القضية .

<sup>(</sup>١) ياقوت - معجم الأدباء حـ/١٥ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد محمد الحومى - أبو حيان التوحيدي جـ/١ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) كما يتصبح من المتال فإن برعة الشعوبية كانت بزعة سياسية بحتة مع تمسكها بالإسلام ومقوماته .

#### \* الاكتار من الازدواج والسجع وحسن التقسيم(١):

لم يختلف أبو حيان عن غيره من الكتَّاب في هذا المضمار ولكنه لم يستعمله إلا طبقا لما يقتضيه المقام .

#### \* استعمال الجمل الاعتراضية للدعاء $(^{\Upsilon})$ :

كذلك لم يخالف أبو حيان كتاب عصره في هذا المضمار، كما سبق لنا التنويه بذلك.

#### \* الاحاطة بثقافة العصر واستيعاب ثقافات العصور السابقة(٢):

وهذه سمة تفرد بها أبو حيان التوحيدى ، فعرفه النقاد بها ، وأصبح هو مسجل هذا القرن ، وناقل ثقافته إلى جميع العصور التالية .

# \* الميل إلى الدُّعابة والفكاهة عند من نسميهم بظرفاء العصر (٤):

لم يكن أبو حيان النوحيدي من هذه العئة لأن فقره المدقع ومعاناته المحضة ، مكابدته المؤلمة ، جعلته يميل إلى أدب التشفيّ من ذوى الجاه والثراء .

### \* طائفة الكتاب الموضوعيين الذين علَّبوا الفكرة على الصنعة اللغوية (°):

وهؤلاء لم يتكلفوا السجع ولا الازدواح ، ولم يهتموا بالمحسنّات البديعية ، وإنما كانت كتاباتهم في تحرر وترسنُل مثل المرزباني وأبي الفرج الأصفهاني ، وابن مسكويه ، وأحمد بن يوسف ، وأبو حيان التوحيدي من هذا القبيل في أكثر كتاباته .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ذات اللرجع وذات الصفحة ،

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق ص ١٢٤.

ر) دات المرجع ودات الصفحة

<sup>(</sup>ه) المرجع السَّابق ص ١٢٥ .

#### مُلحة المُلح (أو مُلحة الكِتاب) (من الإمتاع والمؤانسة)(١)

تعوّد ابن سعدان أن يطلب من أبى حيّان موافاته بملحة الوداع في أخر كل مسامرة من ليالى " الإمتاع والمؤانسة " ويطيب لنا أن نطلب منه ملحة المُلح ونحن على وشك الانتهاء من هذاالكتاب ، واعتقد أنَّه سيتحف قراءه بما حفلت به الليلة الثالثة والعشرون من أحاديث نبوية شريفة ، وهذه تعد بحق إحدى حسنات أبى حيان التوحيدي على الأدب والأدباء ولا يقولن قائل : وماذا فعل أبو حيان غير أن روى هذه الأحاديث ؟ فالرد عليه : أن اختار أبى حيان لهذه الأحاديث في موضوعات شتى دليل على سلامة ذوقه، وقديما قيل · أن اختيار المرء جزء من عقله ، قال أبو حيان وكان الوزير رسم (أمر) بكتابة لُمعٍ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأفردت في هذه الورقات وهي :

\* قال صلى الله عليه وسلم « أشد الأعمال ثلاثة . إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ من مالك ، وشكر الله تعالى على كل حال .

\* « وقال الواقدى لما غالظ خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف .. قال النبى صلى الله عليه وسلم ياخالد ذروا لى أصحابى ، لوكان لك أحد ذهباً ، تنفقه قراريط فى سبيل الله لم تدرك غدوةً أو روحة من عبد الرحمن .

\* « وقال عليه السلام « إنَّ أحدكم إذا قام إلى الصلاة تَبَسُّبُسَ الله إليه ( رضى عنه وأكرمه ) وإن أخَّرها أعرض عنه

\* « وقال عليه السلام «إنَّما فَدَكَ ( بلدة بخيبر) طُعمةُ أطعمنيها الله في حياتى ثم هي بين المسلمين ».

\* وقال عليه السلام « المقوم قد يأتم ولا يغرم ».

\* وقال عليه السلام فى دعائه ، اللهم اجمع على الهدى أمراً ، وأخرجنامن الظلمات إلى النور ، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريّاتنا ومعايشنا ، اللّهم اجعلنا ساكرين لنعمتك ، وتُب علينا إلك أنت التواب الرحيم .

\* « وقيل له صلى الله عليه وسلم إن فلاناً استشهد (٢) ، فقال : كلا إنَّ الشَّمْلة التي خذها من الغنائم يوم حنين اشتعلت عليه ناراً ،

تاع والمؤاسنة من ص ٩٢ - ١٠١ جـ/٢ .

ء السابق ،

\* وقال صلى الله عليه وسلم . من اطلع من صبر ( بضم الصاد وكسرها . ناحية ) باب فُفقتت عينه فهي هدر ( أي لاقصاص لها) .

\* وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يذبح شاه · أرهف شفرتك ، فإذا فُريْتُ فأرحُ ذبيحتك ودعها تخبُّ وتشخبُ فأن ذلك أمرَى للدم واحلَى للحم .

\* وقال عليه السلام العنيُّ الحفُّى التقيُّ

\* وقال: التاجر الصدوق إن مات في سفره كان سهيداً، أو في حضره كان صدِّبقا.

\* وقال صلى الله عليه وسلم . ظهر المؤمن مشجّبه ، وبطنه خزائنه ، ورجّله مطيّته وذخيرته ربّه .

\* وقال صلى الله عليه وسلم ما نغَص مالٌ من صدقة فتصدَّقوا ، ولا عفا رجل عن مظلمة إلا ذاده الله عزَّ وجل عزاً وعفوا ، فاعفوا ، ولا فتح رجلٌ على نفسه باب مسالة إلا فتح الله عليه سبعبن بابا من العقر ، فاستعفوا .

\* وقال عليه السلام . أجود الأعمال : الجود في العُسْر ، والقصد في الغضب والعفو عند المقدرة .

\* وقال عليه السلام: إنَّ بيْن مصراعَىْ باب الجنة مسيرة مائة عام ، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام .

\* وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوم من بنى عامر يستأذنه في المرعى حول المدينة ، فقال عليه الصلاة والسلام · إنّها ديار لا تضيق عن جاريا ، وإن جارنا لا يظلم فى ديارنا وقد ألجأتكم الأزمة ، فنحن نأذن لكم فى المرعى ، ونشرككم فى المأوى ، على أن سرحنا كسرحكم ( السرح . المال السائم ) وعانيا كعانيكم ، ولا تعييوا علينا بعد اليوم ، فقال · لا نعين عدوا ما أقمنا فى جوارك ، فإذا رحلنا فإنّما هى العرب تطلب آثارها ( تأرها ) وتشفى ذحولها .

فقال عليه الصلاه والسلام . يا بنى عامر ، ما علمتم أنَّ اللؤم كلَّ اللؤم (١) أن تتحاشوا عندالفاقة وتثبوا عند العزة ، فقال . وأبيك إن ذلك للؤم ، ولن نبعيك غائلة بعد اليوم ، فقال : اللهم فاشهد وأذن لهم .

\* وسعئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيه الوحى ؟ فقال . في مثل صلصلة الجرس ثم ينفصم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

\* وقد روى ابن الكلبى عن أبيه عن ابن صالح عن ابن عباس قال . لما كان يوم بدر، قال على : رضى الله عنه – للمقداد · اعطنى فرسك أركبه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت تقاتل راجلا خير منك فارسا ، قال : فركبه ووتر قوسه ورمى فأصاب أذن الفرس فصر مه فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى أمسك على فيه ، فلما رأى على ضحكه غضب فسل سيفه ثم شد على المشركين فقتل ثمانية قبل أن يرجع ، فقال على (رضى الله عنه) لو أصابنى شر من هذا كنت أهله حين يقول أنت تقاتل راجلا خير منك فارسا . فعصيته .

\* وقال صلى الله عليه وسلم: إن امرءاً عُرف الله وعبده وطلب رضاه وخالف هواه لحقيق أن يفوز بالرحمة .

\* لما ورد محمد بن مسلمة على عمرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب رضى الله عنه صنع له عمرو طعاماً ودعاه إليه فأبى محمد ، فقال عمرو . أتحرم طعامى ؟ قال · لا ، ولكنى أومر به ، فقال عمرى لعن الله زمانا عملنا فيه لابن الخطاب ، لقد رأيته وأباه وإنهما لفى سملة ما توارى أرساغهما ، وأن العاصى بن وائل ( يقصد أباه) لفى مقطعات الديباج مزررة بالذهب فقال له محمد : أمّا أبوك وأبو عمر ففى النار، أما أنت فلولا ما وليت لعمر لرأيته معتقلا عنزا يسرك غزرها ويسؤك بكؤها (البكء قلة اللبن ) فقال عمرو · المجالس أمانة ، فقال محمد : أمّا ما دام عمر حيا فنعم.

\* دخل النبى صلى الله عليه وسلم على غاطمة -رضى الله عنها - يُعودها من علة فبكت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يعكيك ؟ قالت · قلة الطُّعم وشدة السنُّقم وكثرة الهمِّ .

\* قال عبد الله بن مسعود: شر الأمور محدثاتها(١) ، وشر الغنى غنى الإثم ، وخير الغنى غنى المنباب شعبة من الغنى غنى النفس ، والخمر جُماع الأثم والدنيا حبالة الشيطان ، والشباب شعبة من المجنون قيل له · أتقول هذا من تلقائك ؟ قال : لا بل من تلقاء من فرض الله على طاعته.

\* وقال أبو ذر (رحمة الله عليه) قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يا أبا ذر إنّى أراك ضعيفا ، وإنّى أحبُ لك ما أحبُ لنفسى ، لا تأمّرن على اثنين ، ولا تولّين مال اليتيم . (أى لاتتأمرن على اثنين ، ولاتتولين مال اليتيم ) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>Y) لاتناقص فى هذا الحديث مع حديث أحر يأمر بالإمرة بين اتدين أو تلاتة ذلك أن هذا الحديث يحص أبا ذر للويه من حدة ، وقوله صلى الله عليه وسلم «ما أحب لنفسى» أى ولو كأن - حاشاه الله - له هذه الحدة لنهى نفسه كما بهى أبادر .

\* وقال أبو هريرة: عن النبى صلى الله عليه وسلم - ستحرصون على الإمارة، وستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمت المُرضعة وبنست الفاطمة.

\* أبو إمامة يرفعه قال: ما من رجل يلى إمرة عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا أطلقه العدل ، أو أوثقه الجود . ( هذا الحديث وسابقه يوضحان عظم المسئولية ) .

\* قال العباس للنبى صلى الله عليه وسلم أمرنى يا رسول الله فاصيب (أوردها صاحب العقد الفريد كاملة قال إن العباس رضى الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها .

\* قال عبد الله بن عمرو بن العاص . إن رجلا جاء إلى النجاشي (\*) فقال له أقرضنى ألف دينار إلى أجل ، فقال له من الكفيل بك ؟ قال : الله . فأعطاه الألف وغلفه فلما بلغ الأجل أراد الرد فحبسته الريح ، فعمل (الرجل) تابوتا وجعل فيه الألف وغلفه وألقاه في البحر ، وقال اللهم أد حمالتك ، فخرج النجاشي إلى البحر فرأى سوادا ، فقال ائتونى به . فأتوه بالتابوت ففتحه فإذا فيه الألف ، ثم إن الرجل جمع ألفا بعد ذلك وطابت الريح ، وجاء إلى النجاشي فسلم عليه فقال له النجاشي لا أقبلها منك حتى تخبرنى بما صنعت فيها . فأخبره بالذي صنع فقال النجاشي لقد أد الله عنك وقد بلغت الألف في التابوت فأمسك عليك ألفك . (أي وصلتنا الألف بأمر الله تعالى كما رجوته) .

\* رأى أبو هريرة رجلا (يسير) مع آخر فقال من هذا الذى معك (١) عقال . أبى قال فلا تمش أمامه ، ولا تجلس قبله ، ولا تدعه باسمه ، ولا تستب له ( لا تعرّضه للسبب ) .

\* قال أبو هريرة: كان جريج يتعبد في صومعته ، فأتت أمه فقالت . يا جريج أنّا أمك كلّمني ، فقال . اللهم أمّى وصلاتي فاختار صلاته ، فرجعت ثم أتنه ثانية فقالت يا جريج كلّمني فصادفته يصلى فقالت اللهم إن هذا ابنى عقّنى فلم يكلمني فلا تُمنّه حتى تريه المومسات ، ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال وكان راعى ضئن يأوى إلى ديره

<sup>(\*)</sup> البحاشي . هوملك الحبتية الذي أعلى اسلامه وأكرمه الله بالإسلام .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

فخرجت امرأة من القرية ، فوقع عليها الراعى ، فحملت فولدت غلاما فقيل لها · ممن هذا فقالت من صاحب هذه الصومعة فأقبل الناس إليه بفُوء وسهم ومساحيهم فبصروا به فصادفوه يصلى فلم يكلمهم فأخذوا يهدمون ديره فنزل وتبسم ومسيح رأس الصبى وقال من أبوك ؟ قال أبى راعى الضئن فلمًا سمع القوم ذلك راعهم وعجبوا، وقالوا نحن نبنى لك ما هدمنا بالذهب والفضة قال لا أعيدوها كما كانت ترابا ثم عاد . (لتنسكُه) .

- \* وقال أبو الدرداء: لا يحافظ على سبحة الضحى إلاَّ أوَّاب.
  - \* وقال أيضا ليس على سارق الحمام قطع
- \* وقال إذا اخترتم أرضاً فلا تختاروا أرمينيه فان فيها قطعة من عذاب الله (يعنى البرد)
- \* أبو هريرة يا فعه و إلى معرفاء ، ويل للأمناء ليتمدين أقوام يوم القيامة أمهم كانوا متعلقين بين السماء والأرض ، ذرنبول من الثريا ، وأنهم لم يلوا عملا .
- \* قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة . لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها . (سيق ان أعطيتها عن مسألة أعنت عليها . (سيق هذين الحديثين أكثر من حديث عن عظم المسئولية) .
- \* وقال النبى صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسئول عن رعيته (١) ، فالأمير راع على الناس وهو مسئول أقام أمر الله فيهم أمّ ضيع والمرأة راعية على بيتها وما وليت من زوجها ومسئولة عنهم أقامت أمر الله فيهم أمّ ضيعت والخادم مسئول عن مال سيده أقام أمر الله فيه أم ضيع « هكذا رواه ابن عتبة عن نافع عن ابن عمر .
- \* قال عياض الأشعري قيم أبو موسى على عمر ومعه كانب له فرفع حسابه ، فأعجب به عمر وجاء إلى عهر حتاب ، فقال لأبي موسى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس ؟ قال إنه لا يدخل السجد ، قال لم ؟ أجنب هو ؟ قال إنه لا يدخل السجد ، قال لم ؟ أجنب هو ؟ قال إنه نصرانى . (لم يتم الحديث) .
- \* قال عبد الله بن نافع · جاء رجلان من الأنصار إلى النبي صلى لله عليه وسلم : يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنكم التختصمون إلى وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم ألحَنُ يحُجَّته من بعض وإنما (١) المرجع السابق .

أقضى بينكم على نحو ما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه سيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها إسطاما (حديدة مستعرة مشتعلة) في عنقه يوم القيامة قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقى لأخى فقال صلى الله عليه وسلم · أما إذ قلتما هذا فاذهبا فاستهما ، وتوخّيا الحق وليحلّلُ كل واحد منكما صاحبه ، وفي رواية أخرى اذهبا فاصطلحا .

\* وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كتب إلى النجاشى (\*) أصنع مه . سيلام عليك فإنى أحمد إليك الله الملك القدوس السيلام المؤمن المهيمن ، وأسهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته فكتب النجاشى اللي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشى أصدحمه بن أبجر سيلام عليك يا نبى الله من الله رحمته وبركاته .

\* وقال النبى صلى الله عليه وسلم . الكافر خبُّ ضبٌّ ( خداع وحاقد ) والمؤمن دَعبٌ لَعبٌ.

\* وقال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنَّك إلى الأن لم تعدل . فقال ويلك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل ؟

\* وقال صلى الله عليه وسلم . إنَّ الواجد يبيح ظهْره وعرضه ( المُغضبِ ينسى حفظ ما يجب حفظه ) .

\* وقال عمر . رَدِّد الخُصوم كي يصطلحوا .

\* وقال عليه السلام: لا تحلفوا بأيمانكم ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليقبل .

\* وقال من حلف يمينا كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقى الله وهو عليه غضيان

\* وقال : من حلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو هو خير ، وليكفّر عن يمينه .

وقال عليه السلام لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلاًّ مع ذي محرم .

 <sup>(\*)</sup> المراد من هذا الحديث هو تواصع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته بالأسياء الدين سبقوه وتواضع
 النجاشي في مخاطبته للرسول صلى الله عليه وسلم بتقديمه على اسم النحاشي في أول الخطاب .

\* حدثنا أبو السائب القاضى عتبة بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن المرزبان قال : حدثنا المغيرة قال : حدتنا محمد بن العباس المنقرى قال · كان شريك بن عبد الله على القضاء بالكوفة ، فقضى على وكيل لعبد الله بن مصعب بقضاء لم يوافق عبد الله ، فلقى (عبدالله) شريكا ببغداد فقال له قضيت على وكيلى قضاء لم يوافق الحق ، قال : من أنت ؟ قال : من لا تُنكِرُ قال · قد نكرتك أشد النكير ، قال · أنا عبد الله بن مصعب قال · فلا كبير ولا طيب قال . كيف لا تقول هذا وأنت تشتم الشيخين قال · من الشيخان ؟ قال : أبو بكر وعمر . وقال والله لا أشتم ( أباك ) وهو دونهما ، فكيف أشتمهما ، وهما فوقى وأنا دونهما ؟

\* وقال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يؤتى الدنيا ويوسع له فيها وهو اله على غير ما يحبُ إلا وهو مستدرج ، لأنَّ الله تعالى يقول ( فلما نسوا ما دُكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أُونوا أخذناهم بغتة قإذا هم مبلسون . فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). قال ابن الأنبارى : قوله صلى الله عليه وسلم · إلاَّ وهو مستدرج . معناه إلاَّ وهو مستدع هلكته ، مأخوذ من الدارج ، وهو الهالك بقال هو اعلم من دُبُّ ودَرَج ويراد بدرج : هلك ، وبدبٌ مشى .



#### خاتمة

ها هو ذا أبو حيان التوحيدى أديب القرن الرابع الهجرى ، صاحب الإمتاع والمؤانسة ، والهوام والشواه والصداقة والصديق ومثالب الوزيرين - ها هو ذا أبو حيان التوحيدى الأديب الذى اختلفت فيه الآراء فبينما رأه بعضهم متنسكا صوفياً، رآه الأخرون زنديقا وجوديا ، ولكن الجميع اتفقوا على أنّه كان الموسوعة العلمية والأدبية التى نقلت لنا ثقافة القرن الرابع ، هو ذلك الأديب الذى لاقى ما لاقى من البؤس والحرمان ، وفقد الصحب والخلان ، والذى أختتم الحديث عنه بهذه الواقعة التى رواها فى كتابه (المحاضرات) .

قصدت أنا والنصيبي رجلا من أبناء النعم والموصوفين بالكرم ، لا يرد سائليه ، ولا يخيِّب أمليه ، والألسن متفقة على جوده وتطوله والعيون شاخصة إلى عطاياه وقضله ، له في السنَّة مبار كثيرة على أهل العلم وأهل البيوتات ، ومن قعد به الزمان وجفاه الإخوان ، فلم نصادفه في منزله وقصدناه ثانيا فمنعنا من الدخول إليه ، وقصدناه ثالثا فذكر أنه ركب ، وقصدناه رابعا فقيل هو في الحمَّام ، وقصدناه خامسا فقيل إنه نائم ، وقصدناه سادسا فقيل عنده صاحب البريد وهو مشغول معه بمهم ، وقصدناه سابعا فذكر أنه يأكل ولا يجوز الدخول إليه بوجه ولا سبب ، .... (حتى يقول ) وقصدناه الخامس عشر فسه لمل لنا الإذن ودخلنا في غمار الناس ، والناس على طبقاتهم جلوس ، وجماعة قيام يرتبون الناس ويخدمونهم ، وقد اتفق له عزاء ، وشغل بغيرنا ، ويقينا في صورة احتقان البول والجوع والعطش ، وما أقمنا في جملة من يُقام بغيرنا ، ويقينا في صورة احتقان البول والجوع والعطش ، وما أقمنا في جملة من يُقام . فقال النصيبي : هذااليوم الذي ظفرنا به وتمكنا من دخول داره، صار عظيم المصيبة علينا ، ليس لنا إلا مهاجرة بابه والإعراض عنه وقمع النفس الدنيئة بالطمع في غيره .. ( ولكن أبا حيًان أقنعه بمعاودة قصده مرة أخرى ، فقصداه أكثر من عشرين مرة ) دتى قال النصيبي : لو علمت أن داره الفردوس والحصول على ما عنده الخلود فيها ، وكلامه رضا الله تعالى وفوز الأبد ما قصدته بعد ذلك وأنشا يقول .

طَلَبُ الكريم نَدَى يد المنكُود كالغيث يُستْسقى من الجُلمود فافن عن المنكود في السُوالَ يريد وجُه حديد

<sup>(</sup>١) ياقوت المدوى - معجم الأنباء جـ/١٥ ص ٤٩ ، ٥٠ .

فأجبته أنا وعيناى بالدموع تترقرقان لما بان لى من صرفتى ونبو الدهر بى ، وضياع سعيى ، وخيبة أملى فى كل من أرجّيه لملم أومهم أو هادية أو نائبة :

دنيا دنتْ من عاجز وتباعدْت عن كل ذى لب له خطر سلمت على أربابها حتم إذا وصلت إلى أصابها الصَصر

وبعد فهذا أبوحيًان التوحيدى الذى لم يأنس بحياة هادئة أو عيشة راضية فراح يطلب الرزق فى كل مكان إلى أن عاد كاسف البال ، مهدود القوى ، ولم يلبث أن عمد إلى كتبه فأحرقها وهى أعز شيء لديه ، ناقما على أولئك الناس الذين لم يقدروا أدبه ولا موهبته وهكذا كل موهوب لاقى فى عصره مثلما لاقى هذا الرجل هو أبو حيان زمانه ، والمعاناة والضجر دائماً يلازمانه .

وهنا نقول: الحمد لله في الأولى والآخرة وفي البداية والنهاية

\* \* \*

وبهذا تمَّ الانتهاء من كتاب أبى حيان التوحيدى:
فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة
لمؤلفه: أحمد محمد عبد الهادى

# المراجع

- أبو حيان التوحيدى: الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق الأستاذين: أحمد أمين وأحمد الزين، بيروت منشورات مكتبة دار الصاة
- أبو حيان التوحيدى: الهوامل والشوامل، تحقيق الأستاذين أحمد أمين والسيد أحمد ميان التوحيدي : القاهرة ، ١٩٥١.
- أبو حيان التوحيدى : الإشارات الإلهية ، القاهرة ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، ١٩٥٠ ، تحقيقُ الدكتور / عبد الرحمن بدوى
- أبو منصور الثعالبي: يَتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، بيروت ، تحقيق وشرع اليا الحاوى .
- أبو جعفر أحمد ( المحب الطبرى ) الرياض النضرة في مناقب العشرة القاهرة محمد مصطفى أبو العلا .
- ابن تغري بردى جمال الدين أبو المصاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وزارة الثقافة والارشاد القومى ، سلسلة تراثنا .
- أحمد محمد الحوفى ( دكتور ) أبو حيان التوحيدي ( جزءان ) ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب .
- حامد حفنى داود (دكتور) الآداب الإقليمية في العصر العباسي الثاني ( ٣٣٤ مامد حفنى داود ( ١٩٧٧ .
- خيرى شلبى ، أبو حيان التوحيدى ، ربيع الثقافة العربية ، القاهرة ، مؤسسة الروم للطباعة والنشر ، ١٩٩٠ .
- ياقوت الحموى : معجم الأدباء الجرء الرابع عشر والجزء الخامس عشر ، القاهرة ، مطبوعات دار المأمول ، تحقيق الدكتور / أحمد فؤاد رفاعى .

\* \* \*

# فهرس الكنساب

| صفحة | الموضـــوع                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٧    |                                                            |
| ٩    | من هو أبو حيان التوحيدي ؟ من هو أبو حيان التوحيدي ؟        |
| 11   | اختلاف المؤرخين في تحديد تاريخ ميلاده ووفاته ومكان مولده   |
| ١٢   | الاختلاف على من وجه إليه أشبهر كتبه "الإمتاع والمؤانسة "   |
| ۱۳   | لماذا كان المرجح هو أيو عبد الله بن سعدان                  |
| ۱٥   | الاختلاف على المقصود بابن العميد في كتابه " مثالب الوزيرين |
| 17   | موضوعات الدراسة وينابعها                                   |
| ۲۱   | ١ - عصر أبى حيان                                           |
|      | عصر أبى حيان السياسي والعلمي والأدبى                       |
| 77   | اولا: عصره السياسي                                         |
| 37   | من هم بنو بویه ۶                                           |
| 77   | ثانيا: عصره العلمي والأدبي عصره                            |
| ٤.   | ثالثاً . الحالة الثقافية                                   |
| ٤١   | استيعابه لمعارف وعلوم عصره                                 |
|      | في الفلسفة - وفي الفقه - وفي اللغة والنحو - وفي علم        |
| 27   | الكلام وفي التصوف - هل قال الشعر ؟                         |
| ٢3   | رابعان صلة أبى حيان بمنشئ الكتابة الديوانية                |
| ٤٦   | نشأة الكتابة الديوانية                                     |
| ٤٧   | . ــــــــ<br>تطور الكتابة في القرن الرابع الهجري          |
| ٤٨   | ابن العميد زعيم كتاب المشرق (طريقته - تأثر معاصريه به) أ   |
| ٤٩   | نموذج لأبى حيات عداكى فيه ابن العميد                       |

| صفحة | الموضوع الم                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | ٢- أبوحيان التوحيدي فيلسوف الأدباء وأديب                    |
| ٥١   | الفلاسفة الفلاسفة                                           |
|      | معالم حياته وصلاته بوزراء عصره                              |
|      | فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة                               |
|      | ي ق<br>فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التحليلي              |
| ٥٣   | معالم حياته وصلاته بوزراء عصره                              |
| ٥٣   | معالم حياته سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                |
| ٥٧   | صلاته بوزراء عصره                                           |
| ٥٧   | أولا أبو الفتح ذي الكفايتين                                 |
| ٦.   | صلته بذي الكفايتين بن العميد                                |
| ٦٤   | ثانيا الصاحب بن عباد                                        |
| ٦٤   | نشئته وثقافته - حياته السياسية - الاقرار بفضله              |
| ٦٦   | ما أمكنا الاستشهاد به على فضله                              |
| ٦٧   | مادا قال أبو حيان عن الصاحب                                 |
| ٦٩   | فقرات من كتاب مثالب الوزرين ،                               |
| ٧٣   | ثالثاً . أبو عبد الله العارض                                |
|      | ( أو أبو عبد الله حسين بن أحمد بن سعدان )                   |
| ٧٣   | أبو الوفاء المهندس وحديثه مع أبى حيان                       |
| ٧٥   | خلاصة حديث أبى الوفاء                                       |
| ۲۷   | الملك صمصام الدولة بن بويه                                  |
| ٧٧   | الوزير أبو عبدالله العارض                                   |
| ٧٨   | اتمال أبي حيان التوحيدي بالوزير ابن سعدان                   |
|      | هل اتصل أبو حيان بأحد من وزراء عصره بعد أبى عبد الله        |
| ٧٨   | بن العارض                                                   |
| ۸١   | فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة                               |
| ۸۱   | أولا المرحلة الثقافية التي وصل إليها القرن الرابع الهجري    |
|      | 11 ATT 3 10 11 \TT 3 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |

| صفحة  | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲    | العصر العباسي الثاني من عام ٢٣٤ إلى عام ١٥٦هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢    | ما يهمنا من هذاالتمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٤    | مكانة أبى حيان بين مثقفي القرن الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۵    | تانيا · نقل الفلسفة اليونانية وتأثر أبي حيان بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲λ    | مناظرة بين النحو العربي والفلسفة اليونانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٨    | الموار بسيد بالمستمد المستمد الم       |
| 98    | الفلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٤    | أبو حيان يوضح أقدار الرجال مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٨    | فيلسوف التوحيد ورائد علم النفس التجليلي مسمسسس مسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩٨    | فيلسوف التوحيد المستسبب المستدلد المستساء المستسبب المستداد المستدد المستداد المستداد المستدد المستدد المستسبد المستسبد ا         |
| ١     | صفات السمع والعلم والبصر والحياة والمقدرة مسسس سسس سسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١.١   | The state of the s |
| 1.1   | عودة على بدء السلسسيسسساسات المستسسسسسسسسسسسسسسساسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7   | محاولة تفسير أبى حيان بعض الصفات الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7   | تحليله للسلوك البشرى والنزوع النفسى سيسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4   | أهم الموضوعات الفلسفية عند أبى حيان سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7   | التفس والطبيعة والزمان التفس والطبيعة والزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١ - ٤ | مراتب الإنسان في العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠٤   | النفس والفن والتذوق الفنى سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٤   | الحقائق السيكولوجية الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١.٥   | تحليله للمرض النفسى عند الانسان سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١.٧   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱.۷   | غرور العالم بعلمه - الحياء من القبيح - الادعاء بالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١.   | الفرح بالجميل - قبح الثناء في الوجه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111   | حلم البخيل وحدة الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117   | الاسترار وافشاؤها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112   | التاب ة بعد الهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  | تعقيب على المسائة السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117  | الطعن في عقيدته على رغم تصوفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117  | اتهامه بالوضع على رغم أمانته في النقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117  | دفاع عن أبى حيان التوحيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119  | * الطعن في عقيدته على رغم تصوفه ····· ·········· ···················                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.  | تعقیب سیست استان ا |
| 171  | <br>رد الدكتور الحوفي على اتهام أبي حيان بالزندقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 178  | أخيرا ماذا نقول بعد كلام الدكتور الحوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٦  | * اتهامه بالوضع على رغم أمانته في النقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲٦  | أولا . اتهامه بالوضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177  | لماذا اتهم بالوضع إذن ؟ سس . سسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177  | ماذا قال الدكتور الحوفي عن الرسالة ؟ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179  | ثم ماذا نقول بعد هذه الأراء ؟ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171  | تانيا: امانته في الرواية والنقل والوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,,, | هل يمكن التوفيق بين اتهامه بوضع رسالة السلف الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٢  | والامانة العلمية في النقل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | هل يمكن التوفيق بين سخف لسانه وذم بعض الناس وبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٢  | امانته العلمية في النقل ؟ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣٣  | شهادة الحوفي والقفطي وياقوت الحموى له بالامانة في النقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177  | جزء من الرسالة السلفية التي اتهم أبو حيان بوضعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۸  | ت تا الدا الدا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤.  | الرد على ما جاء في المقدمة " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 180  | n 44 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحة |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 187  | رسالة أبى حيان إلى القاضى أبى سهل                                      |
| ١٥.  | ملخص الرسالة والملاحظات عليها سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس     |
| 101  | لماذا وصلتنا أهم مكتبه بعد أن أحرق أغلبها أهم مكتبه بعد أن أحرق أغلبها |
| *    |                                                                        |
| 108  | ٤- أبو حيان التوحيدي ( نماذج من مؤلفاته )                              |
| 100  | تمهيد - مؤلفات أبى حيان التي أوردها صاحب معجم الأدباء                  |
| ۸۵۸  | • الهوامل والشوامل                                                     |
| ۸۵۸  | تفسير الهوامل والشوامل                                                 |
| ۸۵۸  | من الذي اختار اسم هذا الكتاب وما طريقته ؟ سسس سميسي                    |
| ١٦.  | موضوعات كتاب الهوامل والشوامل                                          |
| 171  | ملاحظات الدكتور الحوفي على اسئلة أبي حيان                              |
| 175  | <ul> <li>أمثلة من الهوامل والشوامل</li> </ul>                          |
| 175  | اتصال النفس بالبدن                                                     |
| 178  | إخفاء العمر الحقيقي                                                    |
| 170  | الولع بالتبذير                                                         |
| 071  | الشباب والشيخوخة                                                       |
| 177  | • الإمتاع والمؤانسة                                                    |
| 179  | طريقة كناب الإمتاع والمؤانسة طريقة كناب الإمتاع والمؤانسة              |
| ۱۷.  | رؤوس موضوعات بعض ليالى الكتاب                                          |
| ۱۷۱  | الليلة الأولىي                                                         |
| ۱۷۱  | الليلة الثانية                                                         |
| ۱۷۲  | اللية الثاثية المساسسين                                                |
| ۱۷۲  | الليلة الرابعــة                                                       |
| ۱۷۲  | الليلة الخامسة                                                         |
| ۱۷۲  | الليلة السادسة                                                         |
| ۱۷۳  | الليلة السابعة                                                         |
| ۱۷۳  | الليلة الثامنــة                                                       |

| الصمعحة | الموضــــوع                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ١٧٢ .   | الليلة التاسعة                                                   |
| 177     | الليلة العاشرة                                                   |
| ۱۷٤     | ليلة من ليالى الإمتاع والمؤانسة / الليلة السابعة عشرة            |
| 191     | • مثالب الوزيرين                                                 |
| 191     | ابن سعدان يسال أبا حيان عن ابن عباد                              |
| 198     | أبو حيان يسوق الشواهد من النقاد في تقييم ابن عباد                |
| 198     | عود إلى كتاب مثالب الوزيرين                                      |
| 190     | أبو الفتح بن العميد                                              |
| ۱۹۸     | بعض مثالب ابن العميد                                             |
| 199     | أبو حيان يثنى على أبى الفتح بن العميد                            |
| ۲.۱     | بعض مثالب المباحب بن عباد بعض مثالب المباحب بن عباد              |
| ۲.۳     | ابن عباداً يسأل أبا حيان عن أبي حيان                             |
| ۲. ٤    | وقفة لابد منها                                                   |
| Y . 0   | مواقف أخرى مع ابن عباد                                           |
| ۲.٧     | خاتمة كتاب مثالب الوزيرين                                        |
|         | • خـصائص أبى حـيـان الفكريـة والفنيـة ومـوازنتـه                 |
| 7.9     | بكتاب عصره                                                       |
|         | غلبة أصحاب الصناعة اللفظية والأساليب الزخرفية في القرن           |
| ۲۱.     | الرابع                                                           |
| ۲۱.     | أبو حيان التوحيدي في ميزان النقد                                 |
| 717     | سمات كتابات التوحيدي                                             |
| 717     | موازنة بينه وبين كتاب عصره مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 717     | ملحة الملح (أو ملحة الكتاب)                                      |
| 377     | خاتمة                                                            |
| 777     | لمراجع                                                           |
| 779     | نهرس الكتاب                                                      |

## نبذة عن الكاتب والكتاب



الكاتب: هو الشاعر الأديب أحمد محمد عبدالهادى صاحب دواوين: أحاسيسى (١٩٦٨) وأغانى الغرباء (ثلاث طبعات آخرها في سنة وأغانى الغرباء (ثلاث طبعات آخرها في سنة والسلميات (١٩٨٤) واللحن الضائع (١٩٩٣) واللحن الضائع (١٩٩٣) وآلام وأنغام (١٩٩٦).

وله من الكتب النثرية والدراسات الأدبية:

\* المنفلوطي حياته ومؤلفاته (صدر في عام ١٩٨١)

\* الأم في القرآن الكريم ( صدر في عام ١٩٨٣).

\* تأملات في شعر العقاد (صدر في عام ١٩٨٤).

\* كما صدر له مسرحية شعرية بعنوان: الخنساء الشاعرة أم الشهداء في صيف عام ١٩٧٥. وهو عضو اتحاد الأدباء بالقاهرة وعضو نادى القصيد وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية والمشرف الثقافي بهيئة خريجي الجامعات بالقاهرة.

أما الكتاب: فهو عن أبى حيان التوحيدى: فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، كما قال عنه ذلك ياقوت الحموى فى كتابه (معجم الأدباء)، وقد عاش التوحيدى من أول القرن الرابع الهجرى حتى نهايته. وربما يكون قد جاوزه (من ٣١٢ إلى ٤١٤) وهو القرن الذى ازدهرت فيه الثقافة العربية ازدهاراً بالغاً حيث انصهرت فيها ثقافات أمم وشعوب شتى، منها ما أصبح تحتي لواء الإسلام ومنها ما تفتحت عليه الحضارة الإسلامية، فأثرت في تلك الثقافات، وتأثرت بها.

ويعتبر التوحيدى الذى عاش فى ظل الدولة البويهية التى استولت على بغداد عاصمة الخلافة العباسية فى سنة ٣٣٤هـ) – يعتبر مسجلا للقرن الرابع بكل ما فيه من أدب وأدباء ، وفلاسفة وبلغاء ، وحوارات ومساجلات ومناظرات بلاغية وفلسفية . وقد ساعده فى ذلك احترافه للوراقة ( نسخ الكتب فى شتى العلوم والآداب والفنون ) وتلقيه علوماً وآدابا شتى ، بتتلمذه على جهابذة الأدب والفقه وأساطين الفلسفة فى ذلك العصر من أمثال : أبو سعيد السيرافى وأبو سليمان المنطقى ومسكويه وعلى بن عيسى الرمانى وأبو بكر القومسى وغيرهم . ورغم ذلك عاش فقيراً محروماً يتشكى جور زمانه ويبكى فى تصانيفه على حرمانه . ومن تصانيفه : الإمتاع والمؤانسة – والهوامل والشوامل والمقابسات والصداقة والصديق ومثالب الوزيرين .